



# الحيرة الذهبية

وقصص أخرى





تأليف: إدغار آلان پُو إعداد: اسماعيل أبو العرائم رسُوم: حسَن عَبدالستّار

مَكتبَ لبُّنان بيروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لوتجمان المعالمية النقي - الجيزة الموقع عسين واصف، ميدان المساحة، الدقي - الجيزة جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر.

الطبعة الثانية

رقم الإيداع : ٢٢٩٦ / ٨٨

الترقيم الدولي : ٥-٥٤-١٤٤٥ (ISBN ٩٧٧-١٤٤٥

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة

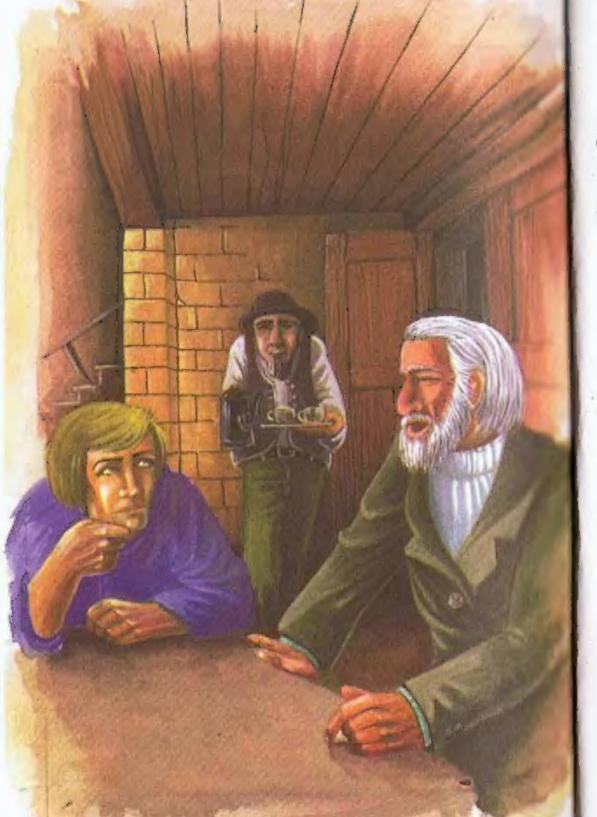

## الخشرةُ الدُّهْبِيَّةُ

بَدَأَتْ صَدَاقَتِي مَعَ ٱلسَّيِّد وِلْيَم لُوغِرَان مُنْذُ عِدَّةِ سَنَوَاتٍ. كَانَ يَنْعَمُ بِالثَّرَاءِ ، وَلٰكِنَّهُ آفَتَقَرَ بِسَبِّ عَدَدٍ مِنَ ٱلنَّكَبَاتِ ٱلَّتِي ٱلْمُتْ بِهِ . وَلِكَيْ يَتَجَنَّبَ مَا قَدْ تُسَبَّبُهُ ٱلفَاقَةُ مِنْ إِحْرَاجٍ ، ذَهَبَ لِيَعِيشَ فِي جَزِيرةِ سَالِيقَان بِجِوارِ تشارُ لِسُتُون فِي وِ لاية كَارُو لَيْنَا ٱلجَنوبيَّةِ بالولاياتِ ٱلمُتَّحِدةِ ٱلأَمْرِيكيَّةِ .

عِنْدُما قَابَلْتُهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ كَانَ يَعِيشُ هُنَاكَ فِي كُوخٍ صَغيرٍ ، وَمَعَهُ خَادِمٌ عَجُوزٌ يُنْدَع جُوبِيتَر . لَقَدْ كَانَ لُوغْرَان شَخْصًا مُثَقَفًا يَتَمَتَّعُ بِقُدْرَاتٍ ذِهْنِيَّةٍ غَيْرِ عَادَيَّةٍ مِمَّا أُثَارَ آهِتِمامي بِهِ بِدَرَجةٍ كَبِيرةٍ . وَقَدْ كَانَ يَهُوى ٱلْقَنْصَ وَصَيْدَ عَاديَّةٍ مِمَّا أُثَارَ آهِتِمامي بِهِ بِدَرَجةٍ كَبِيرةٍ . وَقَدْ كَانَ يَهُوى ٱلْقَنْصَ وَصَيْدَ عَاديَّةٍ مِمَّا أُثَارَ آهِتِمامي بِهِ بِدَرَجةٍ كَبِيرةٍ . وَقَدْ كَانَ يَهُوى ٱلْقَنْصَ وَصَيْدَ السَّمَكِ بِصُورةٍ خَاصَةٍ ، كَما كَانَ مُغْرَمًا بِجَمْعِ ٱلأَصْدافِ وَٱلحَشَراتِ .

ذَهَبْتُ إِلَى الْجَزيرةِ لِأَزُورَ صَدِيقي بَعْدَ ظُهْرِ يَوْمِ بارِدٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ أَكْتُوبَرِ
سَنةَ - ١٨ . وَعِنْدَمَا وَصَلْتُ إِلَى الكُوخِ طَرَقْتُ البابَ كَعَادَتِي ، وَلْكِنْ لَمْ
يَفْتَحْ لَيَ البابَ أَحَدٌ ، فَبَحَثْتُ عَنْ مِفْتَاجِهِ فِي المَكانِ الَّذِي اعتادَ صَدِيقي أَنْ
يُخَبِّئُهُ فيهِ . ثُمَّ فَتَحْتُ وَدَخَلْتُ ، وَقَدْ سَرَّنِي أَنْ وَجَدْتُ المِدْفَأَةَ مُشْتَعِلةً ،
فَتَزَعْتُ مِعْطَفي وَجَلَسْتُ بِجِوارِ النَّارِ فِي انتِظارِ مُضيفِي .

وَصَلَ لُوغُوانَ وَخَادِمُهُ عِنْدَ خُلُولِ ٱللَّيْلِ وَرَحَّبا بِي بِحَرارَةٍ : أُسْرَعَ جُوبِيتَر لِيُعِدَّ بَطَّةً لِلْعَشَاءِ ، بَيْنَما بَدَأً لُوغُوانَ يَصِفُ لِي شَكْلَ حَشَرَةٍ غَرِيبةٍ كَانَ قَدْ وَجَدَها بَقْدَ ظُهْرِ ذَٰلِكَ ٱلبَّوْمِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَنْتَمِي إِلَى فَصِيلةٍ جَديدةٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ .

قَالَ لُوعُوانَ : ﴿ لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّكَ هُنا لَاحَتَفَظْتُ بِهَا لِأُرْبَكَ إِيَّاهَا . وَلَكِنِّي قَابَلْتُ صَديقي ج. . وَأَنَا فِي طَريقي إِلَى هُنا وَأَعَرْتُهُ الحَشَرَةَ لِلْكِنِّي قَابَلْتُ صَديقي ج. . وَأَنَا فِي طَريقي إِلَى هُنا وَأَعَرْتُهُ الحَشَرَةَ لِلْكَبِيرِةِ ، وَلَهَا لِيَشْخَصَهَا . إِنَّهَا ذَاتُ لَوْنٍ ذَهَبِي لَامِعٍ ، وَهِي فِي حَجْمِ البُنْدُقةِ الكَبِيرِةِ ، وَلَهَا نُقْطَتَانِ سَوْدَاوَانِ قُرْبَ نِهَايِةِ الطَّهْرِ ، وَنُقْطَةً أُخْرَى أَطُولُ فِي الطَّرِفِ الآخِرِ . وَنُقْطَةً أُخْرَى أَطُولُ فِي الطَّرِفِ الآخِرِ . وَيُقَطَّتُ أَخْرَى أَطُولُ فِي الطَّرِفِ الآخِرِ . وَيَقَطَّةُ أُخْرَى أَطُولُ فِي الطَّرِفِ الآخِرِ . وَيَقَلَّمُ وَائِقًا وَيَعْمَلُ خُوبِيتَرَ أَنَّ الحَشَرَةَ مَصْنُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ الخَالِصِ ، أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ وَائِقًا مِن أَنَّهُ مُخْطَى فِي ظَنِّهِ هٰذَا . . •

وَهُنَا تَدَخَّلَ جُوبِيتَر قَائلًا : ﴿ أَنَا مُتَأَكِّدٌ مِنْ صِحَّةِ مَا أَقُولُ ، فَلَمْ يَحْدُثُ مِنْ قَبْلُ طَوالَ حَياتِي أَنْ وَجَدْتُ حَشَرَةً ثَقيلةً بِهْذِهِ ٱلدَّرَجةِ . ﴾

قَالَ لُوغِرَانَ : ﴿ الْحَقِيقَةُ أَنِّي لَمْ أَرْ قَطُّ مِنَ ٱلدُّهَبِ مَا يَلْمَعُ لَمَعَانَ يَلْكَ الْحَشَرةِ ، وَلْكِنْ دَعْنِي أَعْطِكَ فِكُرةً عَنْ شَكْلِها . ﴾ ثُمَّ جَلَسَ أَمَامَ مِنْضَدَةٍ ، عَلَيْها دَوَاةٌ وَقَلَمٌ ، وَلْكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْها وَرَقٌ . فَبَحَثَ عَنِ ٱلوَرَقِ فِي ٱلدُّرْجِ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْعًا .

قال : ﴿ لَا بَأْسَ بِهْذِهِ . ﴾ وَأَخْرَجَ مِنْ جَيْبِهِ مَا كَانَ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ وَرَقَةٌ مُنَّسِحَةٌ مِنْ أُورِاقِ ٱلمُذَكِّرَاتِ ، وَبَدَأَ يَرْسُمُ عَلَيْهَا صُورةَ ٱلحَشَرةِ بِقَلَمِهِ . مُنَّسِحَةٌ مِنْ أُورِاقِ ٱلمُذَكِّراتِ ، وَبَدَأَ يَرْسُمُ عَلَيْهَا صُورةَ ٱلحَشَرةِ بِقَلَمِهِ وَعِنْدَمَا آنتَهِى أَحْضَرَ ٱلوَرَقَةَ إِلَى حَيْثُ كُنْتُ جَالِسًا بِجِوارِ ٱلمِدْفَأَةِ وَعِنْدَمَا آنتَهِى أَحْضَرَ ٱلوَرَقَةَ إِلَى حَيْثُ كُنْتُ جَالِسًا بِجِوارِ ٱلمِدْفَأَةِ وَعَنْدَمَا آنتَهِى أَحْفَرَ عَلَى كَيْفِي وَ أَعْطَانِهَا . وَعِنْدَمَا بَدَأْتُ أَدُرُسُ ٱلرَّسُمَ دَخَلَ كَلْبُ لُوغِوان وَقَفَرَ عَلَى كَيْفِي وَ أَعْطَانِهِا . وَعِنْدَمَا بَدَأْتُ أَدُرُسُ ٱلرَّسُمَ دَخَلَ كَلْبُ لُوغُوان وَقَفَرَ عَلَى كَيْفِي وَ أَعْطَانِهَا . وَعِنْدَمَا نَظَرْتُ إِلَى ٱلْوَرَقَةِ بَعْدَ وَأَخَذَ يُقَبِّلُنِي ، لِأَنِّي كُنْتُ أَحَدَ ٱلمُحَبَّبِينَ إِلَيْهِ . وَعِنْدَمَا نَظَرْتُ إِلَى ٱلوَرَقَةِ بَعْدَ وَأَخَذَ يُقَبِّلُنِي ، لِأَنِّي كُنْتُ أَحَدَ ٱلمُحَبَّبِينَ إِلَيْهِ . وَعِنْدَمَا نَظَرْتُ إِلَى ٱلوَرَقَةِ بَعْدَ فَلِكَ بِقَلِيلَ حَيَّرِلِي مَا رَسَمَةُ صَديقي .

قُلْتُ لَهُ : ﴿ هٰذِهِ حَشَرَةٌ غَرِيبةٌ ، إِنَّهَا تَبْدُو كُمَا لَوْ كَانَتْ جُمْجُمةً . ﴿

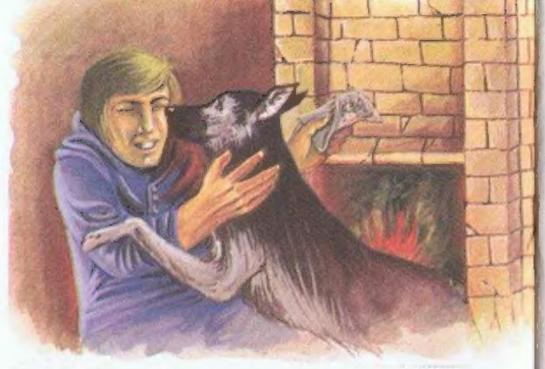

قَالَ لُوغِرَانَ : ١ جُمْجُمةً ؟ آهِ 1 نَعَمْ ! رُبَّمَا تَبْدُو كَذَٰلِكَ عَلَى ٱلوَرَقِ . إِذْ قَدْ تَبْدُو ٱلنَّقُطَتَانِ ٱلسَّوْدَاوَانِ كَمَا لَوْ كَانَتَا عَيْنَيْنِ ، وَٱلنَّقُطَةُ ٱلطَّويلَةُ ٱلسَّفُليَّةُ كَمَا لَوْ كَانَتْ فَمًا . ١

قُلْتُ : ﴿ رُبُّمَا كَانَ ذَٰلِكَ ، وَلَكِنَّكَ رَسَّامٌ غَيْرُ مَاهِرٍ يَا لُوغَوَانَ ! ﴾ قَالَ مُتَضَايِقًا بَعْضَ ٱلشَّيْءِ : ﴿ لا ، أَوْ عَلَى ٱلأَقَلِّ لَقَدْ كَانَ مُدَرَّسُو ٱلرَّسْمِ لا يَعْتَبِرُو نَنِي كَذْلِكَ . ﴾

قُلْتُ : ﴿ حَسَنًا يَاصَدِيقِي ، لَا بُدُّ أَنَّكَ كُنْتَ تَمْزَحُ . إِنَّ هٰذَا ٱلرَّسْمَ صُورةٌ رائعةٌ لِجُمْجُمةٍ ، وَلٰكِنَّهُ صُورةٌ سَيِّئَةٌ لِحَشَرةٍ . ١

لاحَظْتُ أَنَّ لُوغِران بَدا عَلَيْهِ ٱلغَضَبُ ، فَأَعْطَيْتُهُ ٱلوَرَقَةَ مِنْ دُونِ أَنْ أَبْدِيَ

أَيَّةَ مُلاحَظِةٍ أُخْرَى . إِنَّ غَضَبَهُ أَدْهَشْنَي ، أَمَّا بِالنَّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النَّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النِّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النِّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النِّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النَّسْبِةِ لِلرَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ النَّسْمِ فَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ المُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِي اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

أَخَذَ ٱلوَرَقَةً مِنِي بِشَيْءِ مِنَ ٱلضِّيقِ ، وَكَاذَ أَنْ يُلْقَيَ بِهَا فِي ٱلنَّارِ عِنْدَمَا جَذَبَ ٱلنِبَاهَةُ شَيْءٌ مَّا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّسْمِ . وَسَرْعَانَ مَا آحَمَرَ وَجْهَةُ ، ثُمَّ مَا لَبِثَ بَعْدَ لَحُظَةٍ أَنِ آصَفَرَ صُغْرَةَ ٱلْمَوْتِ . واصَلَ لُوغران فَحْصَهُ لِلْوَرَقَةِ عِدَّةَ دَقَائِقَ ، لَحُظَةٍ أَنِ آصَفَرَ صُغْرَةً ٱلْمَوْتِ . واصَلَ لُوغران فَحْصَهُ لِلْوَرَقَةِ عِدَّةَ دَقَائِقَ ، وَأَخَذَ يُقَلِّبُها مِنْ وَجْهٍ لِآخَرَ دُونَ أَنْ يَقُولَ شَيْعًا . وَأَخيرًا أَخْرَجَ ظَرْفًا مِنْ جَيْبٍ مُثْتَرَتِهِ وَوَضَعَ ٱلوَرَقَةَ فيهِ بِعِنايةِ ، ثُمَّ وَضَعَ ٱلظَّرْفَ فِي دُرْجٍ مَكْتَبِهِ وَأَغْلَقَهُ .

دَهِشْتُ لِتَصَرُّفِهِ ٱلغَريبِ هَذَا ، وَ خَابَ أَمْلِي فِي قَضَاءِ سَهْرَةٍ مُمْنِعةٍ عِنْدَمَا لاحَظْتُ آستِغُراقَهُ فِي ٱلتَّفْكيرِ فَتْرَةً طَويلةً . وَعِنْدَمَا قُمْتُ أُسْتَأْذِنُ فِي ٱلدُّهَابِ لَمْ يَدْعُني لِلْمَبيتِ عِنْدَهُ كَمَا آعتادَ ذَٰلِكَ ، بَلْ صَافَحَني بِفُتُورٍ .

مَضَى مَا يَقُرُبُ مِنَ آلسَّهُرِ مِنْ دُونِ أَنْ أَرَى لُوغِرانَ ، ثُمَّ جاءَ جُوبِيتَرَ لِإِيَارَتِي فِي تشارُلِسَتُونَ ، وَكَانَتِ آلاَّخِبارُ ٱلَّتِي حَمَلَها غَيْرَ سارةٍ فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ سَبَتَ سَيِّدَهُ مَرِيضٌ وَفِي حَاجَةٍ إِلَى آلمُساعَدةِ . وَكَانَ جُوبِيتَرَ يَعْتَقِدُ أَنَّ سَبَتِ مَرَضِ سَيِّدهِ لَسْعةً مِنَ ٱلحَشَرةِ ٱلذَّهَبِيَّةِ أَصَابَتُهُ يَوْمَ أَنْ أَمْسَكَ بِها . وَقَالَ مَرَضِ سَيِّدهِ لَسْعةً مِنَ ٱلحَشَرةِ ٱلذَّهَبِيَّةِ أَصَابَتُهُ يَوْمَ أَنْ أَمْسَكَ بِها . وَقَالَ جُوبِيتَر إِنَّهُ نَجَا مِنْ نَفْسِ آلمَصِيرِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ ٱلحَشْرةَ بِوَرَقةٍ لِذَلِكَ لَمْ تَلْسَعْهُ . جُوبِيتَر إِنَّهُ نَجَا مِنْ نَفْسِ آلمَصِيرِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ ٱلحَشْرةَ بِوَرَقةٍ لِذَلِكَ لَمْ تَلْسَعْهُ . وَعَرانَ ، وَأَخَذَنْتُ أَقْرَأُها وَقَدِ ثُمَّ أَعْطَانِي جُوبِيتَر رِسَالةً بَعْثَ بِها إِلَيْ سَيِّدُهُ لُوغِرانَ ، وَأَخَذَنْتُ أَقْرَأُها وَقِدَ أَعْرَانِي شَيْءٌ مِنَ ٱلحَوْقِ فِ

جاءَ في آلرَّسالةِ :

عزيزي ... لِماذا لَمْ أَرْكَ مُنْذُ فَتْرَةٍ طَويلةٍ ؟ لَذَي بَعْضُ ٱلأَنْباءِ ٱلَّتِي أُريدُ
 أَنْ أُخْبِرَكَ بِهِا ، وَلْكِنِّي لا أُعْرِفُ ما أَقُولُهُ لَكَ ، أَ مِنْ ٱلواجِبِ أَنْ أُفْضَي بِهِا
 على ٱلإطلاق ؟

و إِنَّنِي أَشْعُرُ بِوَعْكَةٍ مُنْذُ عِدَّةِ أَيَّامٍ وَأَجِدُ صُعوبةً كَبِيرةً في ٱلتَّخَلُّصِ مِنْ
 مُوبِيتَرْ كَيْ أَقُومَ بِبَعْضِ ٱلرُّحْلاتِ ٱلضَّرُوريَّةِ وَسُطَ ٱلتَّلالِ ٱلسَّاحِليَّةِ .

و أَرْجُو أَنْ تَأْتِنَى إِلَى مَعَ جُوبِيتَر ، إذا كَانَ ذٰلِكَ مُمْكِنًا . أَرْجوكَ أَنْ لَاتْنَى ، فَأَنا أَرْبِهُ أَنْ أَرَاكَ ٱللَّيْلةَ لِأَمْرٍ هَامٌ . بَلْ في غاية ٱلأَهَمِّيةِ .

المُخْلِصُ ،

وِلْيُم لُوغران ۽

شَعَرْتُ بِقَلَقِ شَديدِ بَعْدَ قِراءَتِي ٱلرِّسالةَ وَأَخَذْتُ أَسْأَلُ نَفْسِي : ﴿ بِأَيِّ شَيْءٍ لِمُخْلُمُ صَديقي ؟ ما هِيَ تِلْكَ ٱلمَسْأَلَةُ ٱلَّتِي فِي غايةِ ٱلأَهْمَنِيةِ ؟ أَ مِنَ ٱلمُحْتَمَلِ أَنْ لَكُونَ وَطُأَةً ٱلنَّكَباتِ ٱلمُسْتَمِرَّةِ قَدْ دَفَعَتْهُ إِلَى حَدَّ لَكُونَ . . . ؟ وَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ وَطُأَةً ٱلنَّكَباتِ ٱلمُسْتَمِرَّةِ قَدْ دَفَعَتْهُ إِلَى حَدَّ لَكُونَ . . . ؟ وَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ وَطُأَةً ٱلنَّكَباتِ ٱلمُسْتَمِرَّةِ قَدْ دَفَعَتْهُ إِلَى حَدَّ الجُنونِ . وَ هٰكَذَا وَ جَدْتُ نَفسِي أَسْتَعِدُ لِلنَّهابِ مَعَ جُوبِيتَر مِنْ دونِ أَدْنى الجُنونِ . .

لاَحَظْتُ أَنَّ جُوبِيتَر كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ ثَلاثَ مَجَارِفَ قَالَ إِنَّ لُوغِرَان قَدْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرَبَهَا مِنْ تشارْلِسُتُون ، وَلَمْ يَعْرِفْ جُوبِيتَر ٱلعَجوزُ لِماذا طَلَبَ مِنْهُ لُوغِرَان شِراءَها . قَالَ لِي : ﴿ إِنَّهَا ٱلحَشَرَةُ يَاسَيَّدي ، وَكُلُّ هَٰذَا ٱلهُراء سَبَبُهُ ٱلحَشَرةُ . ﴾

وَصَلَّنَا إِلَى ٱلكُّوخِ ٱلسَّاعَةَ ٱلثَّالِثَةَ بَعْدَ ٱلظُّهْرِ ، وَكَانَ وَجْهُ لُّوغُوانَ شَاحِبًا

بِدَرَجِةٍ كَبِيرةٍ ، وَيَبْدُو عَلَيْهِ ٱلإِرهَاقُ آلشَّدِيدُ . وَكَانَتُ عَيْنَاهُ آلسَّمْرَاوَ انِ تَلْمَعَانِ لَمَعَانًا غَرِيبًا غَيْرَ طَبِيعيِّ . وَعِنْدَمَا سَمِعْتُ كَلِمَاتِهِ ٱلأُولَى دَقَّ قَلْبِي دَقًا عَنيفًا .

قَالَ فِي نَبْرَةٍ جَادَّةٍ : ﴿ مَا قَالَهُ جُوبِيتَرَ عَنِ ٱلْحَشَرَةِ صَحَيْحٌ . إِنَّهَا مِنَ ٱلدَّهَبِ ٱلخَالِصِ ، وَسَوْفَ تَكُونُ ٱلسَّبِبَ فِي حُصُولِي عَلَى ثَرُوةٍ طَائِلَةٍ . ﴾ سَالَتُهُ فِي حُزْنٍ : ﴿ كَيْفَ سَيَكُونُ ذَٰلِكَ ؟ ﴾ سَالَتُهُ فِي حُزْنٍ : ﴿ كَيْفَ سَيَكُونُ ذَٰلِكَ ؟ ﴾

لَمْ يُجِبِني ، بَلْ ذَهَبَ إِلَى صُنْدُوقِ زُجاجِيِّ بِجِوارِ آلحائطِ ثُمَّ جاءَ بِالحَشَرَةِ إِلَيْ يُجِبِني ، بَلْ ذَهَبَ إِلَى صُنْدُوقِ زُجاجِيِّ بِجِوارِ آلحائطِ ثُمَّ جاءَ بِالحَشَرَةِ إِلَيْ لَقَدْ كَانَتْ فِي غَايةِ آلجَمالِ ، وَلَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةٌ لِلْعُلَماءِ فِي ذَٰلِكَ آلوَقْتِ . كَمَا كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنَ كَمَا كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنَ كَمَا كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنَ اللهِ كَانَتْ مُعَلِّد وَلِي شَلِكً - كَمَا لَوْ كَانَتْ مَصْنُوعَةً مِنَ اللهِ عَلَى رَأْي جُوبِيتَر مَعْقُولًا . وَلْكِنْ لَمْ أَفْهَمْ سَبَبَ مُوافَقةٍ لُوغُوان عَلَى رَأْي آلحَادِم .

قُلْتُ لَهُ : ﴿ يَا صَدِيقَيَ ٱلْعَزِيزَ ، إِنَّ صِحَّتَكَ لَيْسَتْ عَلَى مَا يُرَامُ و ... ﴾ قاطَعَني قائِلًا : ﴿ أَنْتَ مُخْطِئُ فِي هَذَا ؛ أَنَا فِي أَتَمُّ صِحَّةٍ ، إِذَا وَضَعْنَا فِي قَاطَعَني قائِلًا : ﴿ أَنْتُ مُخْطِئُ فِي هَذَا ؛ أَنَا فِي أَتَمُّ صِحَّةٍ ، إِذَا وَضَعْنَا فِي الْاعْتِبَارِ مَا أَعَانِيهِ مِنْ تَوَتُّرٍ مَا أَعَانِيهِ مِنْ تَوَتُّرٍ . ﴾ صحَّتى فَعَلَيْكَ أَنْ تُحَفِّفَ عَنِّى مَا أَعانِيهِ مِنْ تَوَتُّرٍ . ﴾

ه كَيْفَ يُمْكِنُني أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ ؟ ٥

و بِمُنْتَهِى ٱلسُّهُولَةِ ، سَوْفَ نَذْهَبُ – أَنَا وَجُوبِيتَرَ – في رِحْلَةٍ إلى السَّهُولَةِ ، سَوْفَ نَذْهَبُ – أَنَا وَجُوبِيتَرَ – في رِحْلَةٍ إلى السَّهُولَةِ ، وَسُواءً أَ نَجَحْنا أَمْ
 آلتُلال ، وَسَوْفَ نَحْتاجُ إلى مُساعَدةِ شَخْصِ نَثِقُ فيهِ . وَسُواءً أَ نَجَحْنا أَمْ

مُعِلَّنَا فِي تُحْقِيقِ هَدَفِنا ، فَسَوْفَ أَتَخَلُّصُ عَلِي ٱلأَقَلِّ مِنْ هَٰذَا ٱلتَّوَتُّرِ ٱلَّذِي أَعانِي مِنْهُ مِنْ

أَجَبُتُهُ : ( كُمْ أُودُ أَنْ أُقَدِّمَ لَكَ أَيَّةَ مُساعَدةٍ تَطْلَبُها ، وَلْكِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّكَ مُساعَدةٍ تَطْلَبُها ، وَلْكِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّكَ مُساعَدةٍ تَطْلَبُها ، وَلَكِنِّي أَعْتَقِدُ أَنْ تَعودَ مَعي إلى مُسْطَى فيما قُلْتُهُ عَنِ الحَشَرةِ ، وَأُريدُ أَنْ تَعِدَنِي بِشَرَفِكَ أَنْ تَعودَ مَعي إلى الكُوخِ بَعْدَ آنتهاء هٰذِهِ ٱلرِّحْلةِ ، وَتُنَفِّذَ مَا أَقَدُمُهُ لَكَ مِنْ نُصِّحٍ كَمَا لَوْ كُنْتُ اللّهِ مِنْ نُصِّحٍ كَمَا لَوْ كُنْتُ طَيْبِكَ . )

قَالَ لُوغُوانَ : ﴿ ﴿ نَعَمْ ، أُعِدُكَ . وَآلَانَ فَلْتَذْهَبْ ، فَلَيْسَ عِنْدُنَا وَقُتُّ الْمُنَيِّمُهُ . ﴾

سِرْتُ مَعَ صَديقي حَزِينَ ٱلقَلْبِ ، وَ بَدَأْنَا رِحْلَتَنَا ٱلسَّاعَةَ ٱلرَّابِعةَ وَ كُتَّا أَرْبِعةُ اللَّا وَلُوغِرانَ وَجُوبِيتَر وَ ٱلكَلْبُ . وَ كَانَ جُوبِيتَر يَحْمِلُ ٱلمَجارِفَ ٱلثَّلاثَ ، وَ كَانَ جُوبِيتَر يَحْمِلُ ٱلمَجارِفَ ٱلثَّلاثَ ، وَ كَانَ جُوبِيتَر يَحْمِلُ ٱلمَجارِفَ ٱلثَّلاثَ ، وَ كَانَ فَلَمْ يَأْخُذُ مَعَهُ إِلَّا ٱلحَشَرَةَ ٱلدَّهَبِيَّةَ اللَّا الْحَشَرةَ ٱلدَّهَبِيَّةَ اللَّا الْحَشَرةَ ٱلنَّا اللَّهُ عَلْلِ عَقْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلِ عَقْلِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

سِرْنَا إِلَى بَرُّ ٱلجَزِيرةِ ٱلرَّئِيسِيُّ ، ثُمَّ ٱتَّجَهُنَا نَحْوَ ٱلشَّمَالِ ٱلغَرْبِيُّ . وَبَعْدَ مُسِرةِ سَاعَتَيْنِ تَقْرِيبًا وَصَلْنَا إِلَى أَرْضِ مُرْتَفِعةٍ وَمُنْبَسِطةٍ مُحاطةٍ بِٱلغاباتِ وَالأَراضِي ٱلمُعْشِيةِ ، وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ آذَنَتْ بِٱلمَغِيبِ ، وَٱتَّجَةَ لُوغِران وَاللَّرَاضِي ٱلمُعْشِيةِ ، وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ آذَنَتْ بِٱلمَغِيبِ ، وَٱتَّجَةَ لُوغِران وَاللَّالِ اللَّهُ الْعُلْلَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

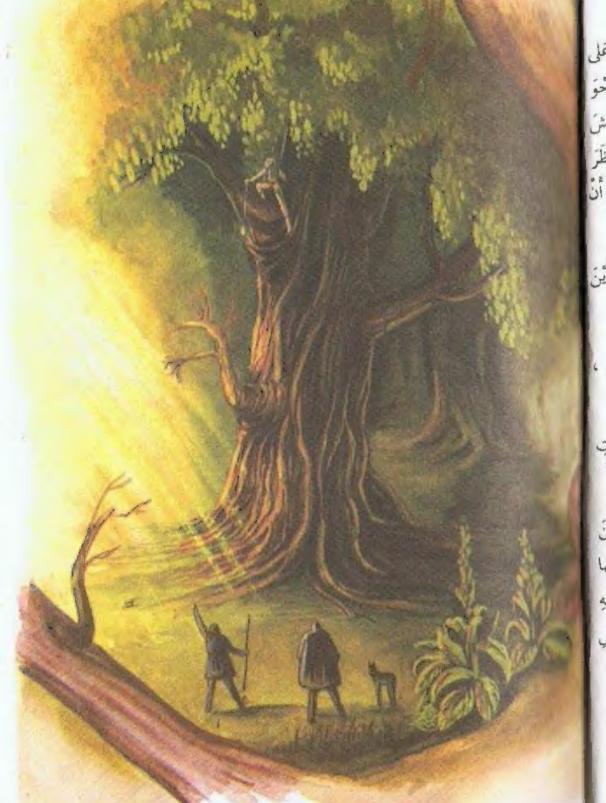

مِنْهَا جَمَالًا ، وَكَانَتْ فُرُوعُهَا مُمْتَدَّةً إِلَى كُلِّ جَانِبِ نَاشِرةً ظِلالَهَا عَلَى النَّشَجَارِ المُجَاوِرةِ . وَعِنْدَمَا وَصَلْنَا إِلَى تِلْكَ الشَّجَرِةِ ، اتَّجَهَ لُوغِران نَحْوَ جُوبِيتَر وَسَأَلَهُ إِذَا كَانَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَتَسَلَّقَهَا . وَبَدَا أَنَّ هٰذَا الطَّلَبَ قَدْ أَدْهَشَ جُوبِيتَر وَسَأَلَهُ إِذَا كَانَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَتَسَلَّقَهَا . وَبَدَا أَنَّ هٰذَا الطَّلَبَ قَدْ أَدْهَشَ الرَّجُلَ العَجوزَ ، وَلِهٰذَا ظُلَّ صَامِتًا لَحْظَةً ثُمَّ أَجَابَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ نَظَرَ بِعِنَايَةِ إِلَى النَّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ نَظَرَ بِعِنَايَةِ إِلَى النَّهَجُوةِ : وَ نَعَمْ ، يُمْكِنُنِي أَنْ أَنْسَلَّقَهَا . إِلَى أَيِّ ارْتِفَاعٍ تُرِيدُنِي أَنْ أَنْسَلَّقَهَا . إِلَى أَيِّ ارْتِفَاعٍ تُرِيدُنِي أَنْ أَنْسَلَّقَهَا . إِلَى أَيِّ ارْتِفَاعٍ تُرِيدُنِي أَنْ أَنْسَلَّقَهَا ؟ وَ اللَّهُ الْكُولُونِ اللَّهُ الْكُولُونِ اللَّهُ الْكُولُونِ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَقِهَا . إِلَى أَيِّ ارْتِفَاعٍ تُرِيدُنِي أَنْ أَنْسَلَّهُ الْمَا اللَّهُ الْكُلُ اللْفَاكِ اللْمُ الْكُلُهُا ؟ وَاللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقِ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْالُولُ الْمُلْكُلُكُونُ الْمُ الْمُؤْلُونِ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

قَالَ : ﴿ تَسَلِّقِ ٱلجِذْعَ أُوَّلًا ﴾ وَسَوْفَ أُخْبِرُكَ أَيَّ ٱتَّجاهٍ تَأْخُذُ وَأَيْنَ تَتَوَقَّفُ . خُذِ ٱلحَشَرَةَ مُعَكَ . ﴾

قَالَ جُوبِيتُو بِشَيْءٍ مِنْ ٱلْإَشْمِئْزَازِ : ﴿ تَعْنِي ٱلْحَشَرَةَ ٱلذَّهَبِيَّةَ يِا سَيِّدِي ، لِمَاذَا ٱلْخُذُهَا ؟ ﴾

قَالَ لُوغِرَانَ : ﴿ نَفَذْ مَا أَقُولُهُ لَكَ . ﴾ ثُمَّ أَعْطَاهُ ٱلخَيْطَ ٱلَّذِي رُبِطَتِ ٱلحَشَرَةُ فَيهِ . ﴿ وَٱلآنَ ، آبِدَأْ فِي تُسَلَّقِ ٱلشَّجَرةِ . ﴾

أَمْسَكَ ٱلحَادِمُ بِٱلحَيْطِ مُرْغَمًا ، وَبَدَأَ يَتَسَلَّقُ . وَلَمْ يَكُنْ هَٰذَا ٱلجُزْءُ مِنَ المُهِمَّةِ ٱلغَرِيةِ أَمْرًا عَسَيرًا ؛ ذَلِكَ أَنَّ ٱلشَّجَرَةَ كَانَتْ كَبِيرةً وَلَمْ يَكُنْ جِدْعُها مُسْتُويًا ؛ مِمَّا جَعْلَ بِهِ عَدَدًا مِنَ ٱلتَّجَاوِ يَفِ ٱلَّتِي مَكَّنَتِ ٱلحَادِمَ مِنْ تَنْبِيتِ قَدَمَيْهِ مُسْتُويًا ؛ مِمَّا جَعْلَ بِهِ عَدَدًا مِنَ ٱلتَّجَاوِ يَفِ ٱلَّتِي مَكَّنَتِ ٱلحَادِمَ مِنْ تَنْبِيتِ قَدَمَيْهِ مِسْتُويًا ؛ مِمَّا جَعْلَ بِهِ عَدَدًا مِنَ ٱلتَّهِ عِشْرِينَ مِثْرًا تَقْرِيبًا مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَمْ تَمْضِ إِلَّا دَقَائِقُ قَلِيلةً .

صَاحَ لُوغُوانَ : ﴿ وَاصِلْ تُسَلُّقَ ٱلجِدْعِ إِلَى أَنْ تُصِلَ ٱلْفَرْعَ ٱلسَّابِعَ . ﴾

بَعْدَ دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ سَمِعْنا جُوبِيتَر يَقُولُ إِنَّهُ عَدَّ سِتَّةَ فُرُوعٍ أَسْفَلَ ٱلفَرْعِ ٱلَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ .

قَالَ لَهُ لُوغِرَانَ بِحَمَّاسِ شَدَيدِ : « الآن يَا جُوبِيتَر ، تَسَلَّقُ هَٰذَا ٱلفَرْعَ إِلَى أُقْصَى قَدْرٍ مُمْكِنِ وَأُخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ غَريبٍ تَرَاهُ . ،

عِنْدَمَا سَمِعْتُ تِلْكَ ٱلكَلِمَاتِ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَٱلحُزْنُ يَمْلَأُ جَوانِحي : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَعُدْ هُنَاكَ أَدْنَى شَكِّ فِي أَنَّ صَديقي قَدْ جُنَّ . ﴾

وَتَمَلَّكَتْنِي رَغْبَةٌ شَدِيدةٌ فِي أَنْ آخُذَهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ . وَأَثْنَاءَ تَفْكِيرِي فِي الْأَسْلُوبِ ٱلأُمْثَلِ ٱلَّذِي يُمْكِنُنِي أَنْ أَتَّبِعَهُ سَمِعْتُ صَوْتَ جُوبِيقر مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ : ﴿ أَنَا مُسْتَمِرٌ فِي ٱلتَّسَلُقِ يَا سَيِّدي وَسَوْفَ أُصِلُ قَرِيبًا إِلَى .. آهِ .. رَحْمتَكَ يَارَبُ . مَا هٰذَا ٱلَّذِي أَرَاهُ ؟ ﴾
وَحْمتَكَ يَارَبُ . مَا هٰذَا ٱلَّذِي أَرَاهُ ؟ ﴾

صاحَ لُوغران وقَدِ ٱتَشْتَدُّ بِهِ ٱلفَرَحُ : ﴿ حَسَنًا مَاذَا تُرَى ؟ ﴾

قَالَ جُوبِيتَر : ﴿ إِنَّهَا جُمْجُمةٌ وَهِي مُثَبَّتَةٌ فِي ٱلشَّجَرةِ بِمَسامِيرَ . ﴾

قَالَ لُوغِرَانَ : « حَسَنًا يَا جُوبِيتَر ! افْعَلْ مَا أَقُولُه لَكَ بِالضَّبْطِ . هَلْ تَسْمَعُني ؟ »

و نَعَمْ يا سَيِّدي . ١

انتَبِه لِما أَقُولُهُ لَكَ . عَلَيْكَ بِالعَيْنِ اليُسْرى لِلْجُمْجُمةِ وَدَعِ الْحَشَرةَ
 تَسْقُطُ مِنْها في اللَّجاهِ الأَرْضِ إلى أَقْصى ما يَصِلُ إلَيْهِ الخَيْطُ . وَلٰكِنْ كُنْ
 خريصًا وَلا تَتْرُكِ الْخَيْطَ يُفْلِتُ مِنْ يَدِكَ . ١

العَيْنُ اليُسْرى ياسيَّدي ؟ نَعَمْ وَجَدْتُها . إِنَّهُ مِنَ السَّهْلِ أَنْ أَجْعَلَ الحَشْرةَ تَسْقُطُ مِنْ تَجُويِفِ العَيْنِ هٰذا . هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَراها وَقَدْ سَقَطَتْ إلى السَّفَلُ ؟ ١

بَدَأْنَا آلآنَ نَرَى ٱلحَشَرَةَ تَلْمَعُ فِي طَرَفِ ٱلخَيْطِ وَكَأَنَّهَا كُرَةٌ مِنَ ٱلذَّهَبِ لِللَّالَّ فِي أَشِعَةِ شَمْسِ ٱلغُروبِ. قامَ لُوغران عَلَى ٱلفَوْرِ بِالإمساكِ بِمِجْرَفَةِ وَأَخَذَ يُنَظَّفُ بِهَا مِساحةٌ دائريَّةٌ قُطْرُها ثَلاثةٌ أَمْتارِ أَوْ أَرْبَعَةٌ فِي ٱلمِنْطَقةِ ٱلَّتِي تَقَعُ لِخَتَ ٱلحَشَرةِ تَمامًا . ثُمَّ أَمَرَ جُوبِيتَر أَنْ يَثْرُكَ ٱلخَيْطَ يَسْقُطُ وَأَنْ يَنْزِلَ هُوَ مِنْ فَوْقَ ٱلشَّجَرةِ .

وضع صديقي عصا في نفس النفطة التي وقعب الحشرة عليها ، وضغط طرفًا العصا لِتنفذ في الأرض . ثم أخرج مِنْ جَيبه شريط قياس وربط طرفًا من بأ بأقرب جُزّه مِنْ جِدْع الشَّجرة ، ثم بسط الشَّيط إلى أنْ وصل إلى العصا . ثم استمر المعتمر بعد ذلك لمسافة تزيد على ستة عشر مِترًا ويصيف المِتر . وكان جُوبيتر يسير أمامة مُفسِحًا طريقًا لَهُ وَلِلشَّريطِ مُسْتَخْدِمًا المِجْرَفة . عند النفطة التي وصل إليها ، جاء لو غران بعصا أخرى و غرسها في الأرض ، ثم المنظمة التي وصل إليها ، جاء لو غران بعصا أخرى و غرسها في الأرض ، ثم المنظمة أن في تنظيف الأرض عول العصا في دائرة قطرها مِتر وربع المِتر . وأمسك المخبرة وأعطاني مِجْرَفة وأعطى جُوبِيتر مِجْرَفة الخرى ، وطلب مِنا أن لحفر على الفور .

وَ الحَقيقةُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَدَيَّ أَيُّ رَغْبِةٍ فِي القيامِ بِأَيِّ عَمَلِ آخَرَ . وَ كَانَ وَالحَقيقةُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَدَيَّ أَيُّ رَغْبِةٍ فِي القيامِ بِأَيِّ عَمَلِ آخَرَ . وَ كَانَ وَدُي أَنْ أَرْفُضَ ذَٰلِكَ لَوِ آستَطَعْتُ مِنْ دونِ أَنْ أَضَابِقَ صَدِيقي المِسْكينَ .

وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَحَمَّسًا جِدًا ، وَرَأَيْتُ مِنَ ٱلحِكْمةِ أَنْ أُمْسِكَ بِالمَجْرَفةِ وَأَتْظَاهَرَ عَلى ٱلأَقَلَ بِالتَّعَاطُفِ مَعَهُ .

و اصَلَنا اَلحَفْرَ فِي ضَنَوْءِ المِصْبَاحِ لِمُدَّةِ سَاعَتَيْنِ ، وَ بَلَغَ عُمْقُ اَلحُفْرةِ مِتْرَيِّنِ
تَقْرِيبًا مِنْ دُونِ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الحَصِي وَ الرَّمْلِ . وَ تَوَ قَفْنا عَنِ الحَفْرِ ،
وَ بَدَأْتُ أَمَنِي النَّفْسَ أَنَّ هٰذَا الهُرَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى نِهايتِهِ ، وَ لَكِنَّ لُوغِرَان مَسَحَ
وَ جُهَهُ وَ هُوَ غَارِقٌ فِي التَّفْكِيرِ ثُمَّ أَمْسَكَ بِالمِجْرَفَةِ مَرَّةً أَخْرَى ، وَ بَدَأَ يَحْفِرُ
ثانيةً عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ عَلاماتِ خَيْبَةِ الأُمْلِ قَدْ ظَهَرَتْ واضِحةً عَلَى وَجْهِهِ .

حَفَرْنَا جَوَانِبَ ٱلدَّائِرَةِ كُلَّهَا ، ثُمَّ عَمَّقْنَا ٱلحُفْرَةَ بِمِقْدَارِ قَدَمَيْنِ أُخْرَيْشِ . وَمَعَ ذَٰلِكَ لَمْ يَظْهَرْ مَا يَجْذِبُ ٱلنَّظَرَ . وَأَخيرًا تَسَلَّقَ صَدِيقي جَانِبَ ٱلحُفْرةِ ، وَمَعَ ذَٰلِكَ لَمْ يَظْهَرْ مَا يَجْذِبُ ٱلنَّظَرَ . وَأَخيرًا تَسَلَّقَ صَدِيقي جَانِبَ ٱلحُفْرةِ ، وَلَيسَ سُتْرَتَهُ فِي وَوَقَفَ فَوْقَهَا وَقَدْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلاماتُ ٱلهَزيمةِ ٱلمَريرةِ . وَلَيسَ سُتْرَتَهُ فِي بُطْءٍ ، وَجَمَعَ جُوبِيتَر أَدُوات ٱلحَفْرِ وَقَفَلْنَا رَاجِعِينَ وَقَدْ خَيَّمَ عَلَيْنَا صَـّتُ مُطْبِقٌ .

لَمْ نَكَدُ نَمْضِي بِضْعَ خُطواتٍ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِنا حَتَّى أَمْسَكَ لُوغِران بِتَلابِيبٍ جُوبِيتَر وَصَاحَ فِيهِ قَائلًا: ﴿ أَيُّهَا ٱلغَبِيُ ! أَيُّهَا ٱلشَّخْصُ ٱلَّذِي لا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ ! تَكَلَّمُ ! أَجِبْ عَنْ سُؤالِي عَلَى ٱلفَوْدِ : أَيُّ عَيْنَيْكَ هِيَ ٱلغَيْنُ آلَيُسْرَى ؟ ا

صاحَ ٱلرَّجُلُ ٱلعَجوزُ : ﴿ آهِ يَاسَيِّدِي ، أَلَيْسَتُ هَٰذِهِ هِي عَيْنِيَ النِّسْرِي ؟ ﴾ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِهِ ٱلنِّمْنِي ، وَظَلَّ مُحْتَفِظًا بِهَا هٰكَذَا كَأَنَّمَا يَخْشَى أَنْ يَقُومُ سَيِّدُهُ بِٱقْتِلاعِ ٱلعَيْنِ مِنْ مَكانِها .

صاحَ لُوغران : ﴿ لَقَدْ تَوَقَّعْتُ ذَٰلِكَ ، وَعَرَفْتُ كُلَّ شَيْءٍ . مَرْحَى ! مَرْحَى ! مَرْحَى ! تَعَالَيا يَجِبُ أَنْ نَعُودَ . ﴾ ثُمَّ تَحَدَّثَ بِهُدُوءٍ أَكْثَرَ مُسْتَفْسِرًا : ﴿ مِنْ أَنْ عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْ عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِ أَمْ مِنْ هَٰذِهِ ؟ ﴾ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

أَجَابُ ٱلرَّجُلُ : « مِنْ هٰذِهِ آلعَيْنِ ياسَيَّدي – العَيْنِ آليُّسْرى – تَمامًا كَما طَلَبْتَ مِنِّي . » وَوَضَعَ يَدَهُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى عَيْنِهِ آليُّمْنى .

قَالَ لُوغِرَانَ : ﴿ هَٰذَا يَكُفِي ! يَجِبُ أَنْ نُعِيدَ ٱلمُحَاوَلَةَ . ،

رَجِعْنا إِلَى الشَّجْرِةِ ، وَنَقَلَ صَديقي العصا ، الَّتِي كَانَ قَدْ غَرَسَها فيه الأَرْضِ في المَكَانِ اللَّذِي وَقَعَتِ الحَشَرَةُ عَلَيْهِ ، إِلَى مَكَانِ جَديدِ غَرَسَها فيه الأَرْضِ في المَكَانِ اللَّذِي وَقَعَتِ الحَشَرَةُ عَلَيْهِ ، إلى مَكانِ جَديدِ غَرَسَها فيه اللَّيْفَدُ حَوالَى ثَمانِيةِ سَنْتيمِتْرَاتِ غَرْبيَّ مَكانِها السَّابِقِ . وَأَخَذَ شَرِيطَ القياسِ وَقَاسَ المَسافَةِ بَيْنَ الشَّجَرِةِ وَالعَصا ، وَاستَمَرَّ فِي خَطَّ مُسْتَقيمٍ إِلَى مَسافَةِ سِتَّةَ فَاسَ المَسافَةِ بَيْنَ الشَّجَرِةِ وَالعَصا ، وَاستَمَرَّ فِي خَطَّ مُسْتَقيمٍ إِلَى مَسافَةِ سِتَّةَ فَشَرَ مِثْرًا وَنِصْفِ المِثْرِ . وَبِذُلِكَ وَصَلْنا إِلَى مَكَانٍ يَبْعُدُ عِدَّةَ أَمْنارِ عَنِ الحُفْرِةِ النِي كُنَّا قَدْ حَفَرْناها . وَقَامَ لُو غَرَان بِعَمَلِ دائرةٍ أَخْرَى حَوْلَ النَّقُطَةِ الجَديدةِ ، ثُمَّ بَدَأَنا الحَفْرَ مَرَّةً أُخْرَى .

أَخَذُنَا نَحْفِرُ صَامِتِينَ لِمُدَّةِ سَاعَةٍ وَنِصْفِ ٱلسَّاعَةِ تَقْرِيبًا عِنْدَمَا قَاطَعَنَا الكلبُ بِنْبَاحِهِ ٱلشَّدِيدِ ، ثُمَّ آندَفَعَ فَجُأَةً نَحْوَ ٱلحُفْرةِ وَأَخَذَ يَحْفِرُ بِرِجْلَيْهُ الكلبُ بِنْبَاحِهِ ٱلشَّدِيدِ ، ثُمَّ آندَفَعَ فَجْأَةً نَحْوَ ٱلحُفْرةِ وَأَخَذَ يَحْفِرُ بِرِجْلَيْهُ الأَمامِيَّيْنِ وَكَأَنَّما قَدْ أَصَابَهُ مَسُّ مِنَ ٱلجُنونِ . وَبَعْدَ ثَوانٍ قَليلةٍ رَأَيْنَا كُتْلَةً مِنَ العَظامِ ٱلبَشَريَّةِ لِشَخْصَيْنِ . وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلعِظامُ مَخْلُوطةً بِمَا يُشْبِهُ ٱلرَّمَادَ العَظامِ ٱلبَشِريَّةِ لِشَخْصَيْنِ . وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلعِظامُ مَخْلُوطةً بِمَا يُشْبِهُ ٱلرَّمَادَ الدِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَتِيجَةً تُحَلِّلِ مَلابِسِ ٱلمَيَّتَيْنِ . وَبَعْدَ أَنْ رَفَعْنَا بَعْضَ اللّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَتِيجةً تُحَلِّلِ مَلابِسِ ٱلمَيَّتَيْنِ . وَبَعْدَ أَنْ رَفَعْنَا بَعْضَ

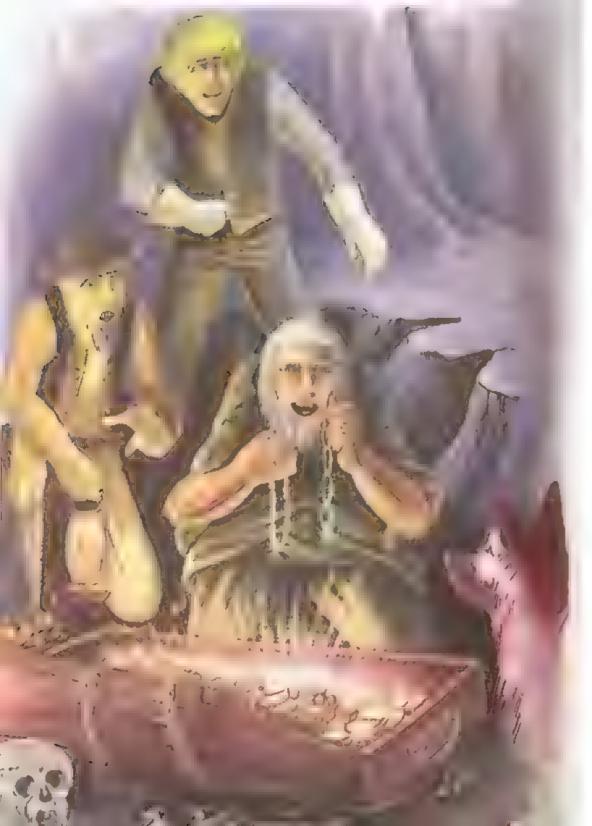

آلأَثْرِية وحدْنا نصل سكّي كبيرةٍ ، ثُمَّ واصلًىا ٱلحفْر ، وبعْد قليلِ لمغتُ فِ ضَنْوَءِ ٱلمِصْبَاحِ بِضَعْ قِطَعِ مِنَ ٱلعُمْلَةِ ٱلذَّهَبِيَّةِ وَٱلفِضَيَّةِ .

أهابَ بنا لُوغران أَنْ نُواصِلَ ٱلحَفّر ، وَما كَادُ يُنْتَهِي مِنْ حديبه حتى طهرتْ حلْفة حديديّة كبرة ، وسرْعال ما أكتشفّا أنَّ هٰده الحلقة مُتَّصِيةٌ تصنَّدو ق خشسي كبير . فو اصلَّما العمل محدٍّ و بشاطٍ و كانت الدَّقائقُ العشرُ ٱلتَّاليةُ مِنْ أَكْثَرِ أَوْقاتِ حَياتِي إِثَارةً . كَانَ طُولُ ٱلصُّنَّدوقِ مِثْرًا ، وغَرْصُهُ تِسْعِينَ سَنْتِيمِتْرًا، وَ آرتِفاعُهُ خَمْسةً وَ سَبْعِينَ سَنْتِيمِنْرًا . و كانتِ ٱلحلُّفةُ ٱلَّتي ظَهَرَتْ لَنا فِي ٱلبِدايةِ واحِدةً مِنْ سِتٌّ حَلَقاتٍ كُلُّ ثَلاثٍ منها في جالب بحيُّثُ يَعُومُ سِتَّةً أَفَرَادٍ بِحَمْلِ ٱلصَّنْدُوقِ . وَلَمَّ نَتَمَكَّنْ نَحْنُ مِنْ زَحْرَحَةَ ٱلصُّدُوق إلى أكْتر منْ سسمتريْن ، ولكنْ منْ حُسَّ حطَّنا أنَّ عطاء الصُّنْدوقِ لمْ يكُنَّ مُعُلِقًا إِلَّا بِمِرْلًا حِبِّي ، فِلْمَا حِدْسَاهُما إِلَى ٱلحِلْفِ أَمْكِما أَنْ يَفْتِحِ ٱلصُّبُدُوقِ . و بعُد لحُطةٍ و حدُّما أمامها كثرا لا يُقدُّرُ شمل ، و كان صوَّءُ المصَّباح بنعكسُ على أكُو ام الدُّهب و الحو اهر و يُرْسلُ من الوميضِ ما لا تفدرُ أَعْيُسًا على السُّطر

لا يُمْكُنِي أَنْ أَصِف مشاعرنا و يَخْنُ برى ما رأيّنا . لقد و فقيا من دو ل كلمة أو حراك لمُدة دفيقتيْن فيما أَعْتقد ؛ ثُمَّ حتا جُونِيتر على رُكْنتيه و كأنّه في خُلْم ، و أَدْحل دراعيه حتى كتفيه في آلدَهب و آلحواهر و قال في هُدو، • هُذَا كُلُّهُ قَدْ جاءَتْ به آلحشرةُ آلذَّهيّةُ لا كُلُّ هٰذا مِن آلحشرةِ آلدَهبيّةِ ! الله أَصْبُحَ لِرَامًا عَلَيْنا أَنْ نُفَكَّرَ فِي طَرِيقةٍ نَنْقُلُ بِها هٰذا آلكَنْزَ قَبْلَ أَنْ يُصِبْحَ

الصَّاحُ . فَتَاقَشَا فِي دَلِكَ ، وَقُرَّرُنَا بَعْدَ فَتْرَةٍ وَجِيزةٍ مِنَ المُناقشةِ أَنْ لُخَمَّف الصَّنّدو قَ بِأَنْ نَتْقُل مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ بِصَنْفِ القِطْعِ الكَيْرِةِ و نقومَ بِتَخْبِتُها وَ سُط الشَّعْنابِ . و لَمَّا أَنْحَزْما ذَلِكَ ، تَرَكُما الكَلْبِ لِيَحْرُسُها ثُمَّ أَسْرَعْنا بِالصَّندو ق الأعْشابِ . و لَمَّا أَنْحَزْما ذَلِكَ ، تَرَكُما الكَلْبِ لِيَحْرُسُها ثُمَّ أَسْرَعْنا بِالصَّندو ق و وصلنا بِهِ إلى الكُوحِ السّاعة الواجدة صاحًا بَعْدَ رَجْلةٍ شاقّةٍ لِلْعابةِ . ثُمَّ أَخْذُنا وَصَلّا بِهِ إلى النّابِة وَتُماوَلنا العشاء ، و رَحَعْما بَعْدَ دَلِكَ إلى التّلالِ وَمَعا المُحَدُنا واحتنا حتَى النّابِة وَسُاوِلنا العشاء ، و رَحَعْما بَعْدَ دَلِكَ إلى التّلالِ وَمَعا ثَلاثُ حَقائِبَ مَتِيةٍ ، فَوَصَلْنا إلى مَكانِ الكَنْزِ قَبْلَ السَّاعة الرَّابِعةِ . عِنْدَئِذِ قُسُا يَتُقْسِيمِ مَا تَبقَى مِنْهُ إلى ثلاثِةِ أَقْسَامِ مُتساوِيةٍ تقْرِينًا ، و وَضَعْما كُلَّ قَسْمٍ فِي يَتَقْسِيمِ مَا تَبقَى مِنْهُ إلى ثلاثِةِ أَقْسَامِ مُتساوِيةٍ تقْرِينًا ، و وَضَعْما كُلَّ قَسْمٍ فِي خَفْيةٍ ، و حَمَلَ كُلُّ و احدِ مِمَّا حَقِيبةً ، و قَمْلنا واجعينَ لِنصلَ إلى الكُوحِ لِلْمَرَّةِ لِشَائِيةً وَقَدْ أَوْ شَكَ نُورُ الصَبَاحِ على الظّهورِ مِنْ نعيد .

أُخدُما قَدْرًا آخَرَ مَنَ ٱلرَّاحة ، ثُمَّ قُمْنا بَعَخْصَ قَطْعَ ٱلكُرْ و فَرْرِها بِعالِيةٍ كَسِرةٍ ، فَوَ جَدُنا أَنَّا بِمُتلكُ ثَرُوةً فاقَتْ في صَخامتها كُل ما تحيلُله أَ . فقد كال عددُ ٱلعُمْلاتِ يَفُو فَ أَرْ تَعَمِئةٍ وَ خَمْسِينَ أَلْف دو لارٍ . وَ لَمْ تَكُنْ بِٱلمُجَوْهُراتِ عِددُ ٱلعُمْلاتِ يَفُو فَ أَرْ تَعَمِئةٍ وَ خَمْسِينَ أَلْف دو لارٍ . وَ لَمْ تَكُنْ بِٱلمُجَوْهُراتِ قِطْعة واحدة من الفصّة ، بل كانتْ كُلُها من الدَّهْبِ المُتنَوِّعِ ٱلأَشْكالِ ٱلَّذِي يرْجعُ صَنَّعُهُ إلى أَرْماتٍ قديمةٍ ، وَ كَانَتْ هُناكُ نُقودٌ مِنْ مُخْتِيفٍ دُولِ أُورُنًا . وَ كَانَ مِنَ الصَّعْبِ تُحْديدُ قِيمةٍ ما يَحْتَويهِ ٱلكُنْزُ من الجواهِرِ وَ ٱلأَلْماسِ وَ كَانَ مِنَ الصَّعْبِ تُحْديدُ قِيمةٍ ما يَحْتَويهِ ٱلكُنْزُ من الجواهِرِ وَ ٱلأَلْماسِ وَ اللَّالَعْ ، وَ مَا إلَيْها وَ مِنَاتِ ٱلحُلِيِّ ٱلذَّهِيلَةِ ، وَ كَانَ إِجْمالِيُّ وَ زُنِها حَوالَى مِئَةً وَ اللَّالَعْ ، وَ مَا إلَيْها وَ مِنَاتِ ٱلحُلِيِّ ٱلذَّهِ مِنْها بَحْمُسِمَةِ دُو لارٍ . وَ فَدُ وَ ثَمَانِينَ كِيلُو غُرَامًا ، وَ لا يَشْمَلُ هُذَا ٱلرَّفُمُ وَ زُنَ مَعْهِ وَ سَنَّعِ وَ بَسْعِينَ سَاعَةً وَمَانِينَ كِيلُو غُرَامًا ، وَ لا يَشْمَلُ هُذَا ٱلرَّفَّمُ وَ زُنَ مَعْهِ وَ سَنَّعِ وَ بَسْعِينَ سَاعَةً وَمَانِينَ كَيلُو غُرَامًا ، وَلا يَشْمَلُ هُذَا ٱلرَّفُمُ وَ زُنَ مَعْهِ وَ سَنَّعِ وَ بَسْعِينَ سَاعَةً دَفِيلَ أَنْ القيمة ٱلكُثرِ كُلّه بِحُوالَى مِنْيُونِ دُولارٍ وَ بِصَفْ الْمِلْيُولِ وَلْكِنْ وَحَدْنا فَيمة ٱلكُثرِ كُلّه بِحُوالَى مِنْيُونِ دُولارٍ وَ بِصَفْ الْمِلْيُولِ وَلْكُنُ وَ حَدْنا فَيمة ٱلكُثرِ كُلُكُ أَنَّ ٱلقيمة ٱلحَقِيقَيَّة كَانْ أَكْبَرَ بِكُنْيِر

فِ ٱللَّيْهِ ٱلتَّالِيةِ حَكَى لِي لُوعران قِصَّةَ ذَٰلِكَ ٱلْخَدَثِ ٱلغَريبِ. قَالَ : ا الذَّكُرُ بِنْكَ ٱلوَرَقَةَ ٱلَّتِي رَسَمْتُ لَكَ عَلَيْها صُورةَ ٱلْخَشَرة ؟ السَّمْتُ لَكَ عَلَيْها صُورةَ ٱلْخَشَرة ؟ السَّمْتُ اللهِ كَخُمْخُمةٍ ؟ السَّمْتُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَبْدُو كَخُمْخُمةٍ ؟ السَّمْتُ ٱلَّتِي كَانَتْ تَبْدُو كَخُمْخُمةٍ ؟ السَّمْتُ اللهِ السَّمْتُ اللهِ ال

أحان: و نَعْمُ ، لَقَدْ كَانَتْ تِلْكَ ٱلْوَرَقةُ فِي حَقَيقةِ ٱلأَمْرِ قِطْعةً مِن ٱلجلْبِهِ الرُّقيقِ . وَعِنْدَما أَعَدْتُها إِلَيَّ وَجَدْتُ صُورةَ حُمْحُمةٍ فِي ٱلمَكَانِ ٱلَّذِي رَسَمْتُهُ الرُّقيقِ . وَعِنْدَما أَعَدْتُها إِلَيِّ وَجَدْتُ صُورةَ وَحَدْتُ ٱلرَّسْمَ ٱلَّذِي رَسَمْتُهُ بِهِ صُورةَ ٱلْحَشَرةِ . وَلُكِنْ عِنْدَما قَلْبُتُ ٱلوَرَقةَ وَحَدْتُ ٱلرَّسْمَ ٱلَّذِي رَسَمْتُهُ عِلْ الوَجْهِ الآخِرِ بِقِطْعةِ ٱلجِبْدِ . فَوَجَدْتُ أَمامي لُغُرًا مُحَيِّرًا ، دَلِكَ أَنِّي عِلْ الوَجْهِ الآخِر بِقِطْعةِ ٱلجِبْدِ . فَوَجَدْتُ أَمامي لُغُرًا مُحَيِّرًا ، دَلِكَ أَنِّي عِلْمَا مَا المَامِي لُغُرًا مُحَيِّرًا ، دَلِكَ أَنِّي مَنْ مُتَأْكِدًا عِنْدَما قُمْتُ بِرَسْمِ ٱلحَشْرةِ أَنَّ وَحْهَيْ قِطْعةِ ٱلحِبْدِ كَانا حاليَيْنِ مِنْ أَيْ وَحْهَيْ قِطْعةِ ٱلحِبْدِ كَانا حاليَيْنِ

الوحاؤلْتُ في بَلْكَ اللَّيْلَةِ أَنْ أَحُلَّ هٰذَا اللَّغْزَ بَعْدَ أَنْ حَرَّحْتَ أَنْت و نَدَأَ عُولِيتِر يَغِطُّ فِي نَوْمِهِ . وَتَدكَّرْتُ أَنَّي كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ قطْعة الجلّدِ بَلْكَ فَو مِدْنَا كَانَتُ مَطْمورةً إلى يصْعِها في الرَّاسِ بجوار المَكال اللّدي وحدْنا المحشرة فيه . و كانَ جُولِيتِر قَدْ أَخَد بَلْكَ القِطْعة مِنَ الجنّدِ ليُسْيِث بها المحشرة حشية أَنْ تَلْسَعَهُ و قَدْ وَضَعْتُ الْحَشْرة في قطْعةِ الحدْد و لَقَعْتُها بها المحشرة حشية أَنْ تَلْسَعَهُ و قَدْ وَضَعْتُ الْحَشْرة في قطْعة الجند و لَقَعْتُها بها المحشرة حشية الله أَنْ قاللنا صَديقي حد . . و لا نَدَّ أَتِي وَصَعْتُ قطْعة الجند في حَيْسي ، و دون تَقْكَيرِ نَعْدَ أَنْ أَعْرَتُ صَدِيقِي الْحَسْرة .

المعادما فكرَّتُ فيما خدَث تُفكيرًا عَميفًا تَدَكَّرْتُ خَقيقةً عَريبةً ، وهي المحلف في المحاد الله عندتُ الخشرة فيه بقايا قارب تابع لسفينة الخشرة فيه بقايا قارب تابع لسفينة المحاد ، ولم يتق من هذا الفارب إلّا بصع قطع من الحشب مُلْقاهِ على المده . ولم يتق من هذا الفارب إلّا بصع قطع من الحشب مُلْقاهِ على المده . ولم يتق من هذا الفارب إلّا بصع قطع من الحشب مُلْقاهِ على المده . ولم يتق من هذا الفارب إلّا بصع قطع من الحشب مُلْقاهِ على المده . ولم يتنق من هذا الفارب إلّا بصع الله . . ولم يتنق من هذا الفارب إلّا بصع قطع من الحشب مُلْقاهِ على المده . . ولم يتنق من هذا الفارب الله المنافقة المن

الشَّاطئي .. رُبّما تُعْتَقِدُ أَنَّ الخَيالَ فَدْ جَمعَ بِي ، وَلٰكِنَّ شَيْئًا مَا يَرْنُطُ هَٰدِهِ الشَّياء : هُنَاكَ خُطَامُ القارِبِ وَبِحوارِهِ قِطْعة مِنَ الْجَلْدِ أَوِ الوَرَق مَرْسُومٌ عَلَيْهَا صُورَة جُمْحُمة . أَنْتَ تَعْرِفُ بِالطَّبْعِ أَنَّ الجُمْجُمة هِيَ العَلامة المُعْتادة لِقراصِنةِ البَحْر ، وَأَنَّ عَلَمَ القراصِيةِ عَالِمًا مَا يَكُونُ عَلَيْهِ صُورة حُمْحُمةٍ . » لِقراصِنةِ البَحْر ، وَأَنَّ عَلَمَ القراصِيةِ عَالِمًا مَا يَكُونُ عَلَيْهِ صُورة حُمْحُمةٍ . » قاطعته قائلًا : ه وَلْكِنَّكَ قُلْتَ إِنَّ الوَرَقة أَوْ قِطْعة الحِلْدِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْها أَيَّة عَلامةٍ عِنْدَما رَسَمْتَ عَلَيْها صُورة الْحَشرة . كَيْفَ إِذَا ظَهَرَتْ صُورة الْجُمْجُمةِ ، وَمَتى ظَهَرَتْ لِأَوْلِ مَوْدَة الْحَشرة . كَيْفَ إِذَا ظَهَرَتْ صُورة الْجُمْجُمةِ ، وَمَتى ظَهَرَتْ لِأَوْلِ مَرَّةٍ ؟ هِ

أَجَابُ : ﴿ آهِ ، هُنَا يَكُمُنُ ٱلسَّرُ كُلَّهُ عَلَى ٱلرَّغْيِمِ مِنْ أَنَّ عُمُوضَهُ لَمْ يَطُلُّ . لَقَدِ آستَرْحَعْتُ فِي ذِهْنِي حَمِيعَ تَفاصيلِ هَٰذَا ٱلْحَادِثِ . فَفِي ٱللَّيْنَةِ ٱلَّتِي رُرْتَنِي فيها كانَ ٱلجُوُّ بارِدًا - وَ كَانَ دُلِكَ لِحُسْنِ حَطَّنا - وَ كُنْتَ أَنْتَ حَالِسًا بجو ار ٱلمِدْعَأَةِ . وَعِنْدُمَا وَضَعْتُ قِطْعَةَ ٱلجِلْدِ فِي يَدِكَ وَبَدَأْتَ أَنْتَ تَرَى ٱلرَّسْمَ قَهَزَ ٱلكُلْبُ عَلَى كَتِهِكَ ، فَهَدَأْتَ تُداعِبُهُ بِإِحْدَى يَدَيْكَ ، بَيْسَما كَانَتِ ٱليَدُ ٱلأَخْرى آلَتِي تُمْسِكُ قِطْعَةُ ٱلحَلَّدِ قَيْدِ ٱقْتَرَبَتْ مِنْ نَارِ ٱلْمِدْفَأَةِ . نَظَرْتَ فِي آخِرِ ٱلأَمْرِ إلى قِطْعِةِ ٱلحَلْدِ فَوَجَدْتَ جُمْجُمةً مَرْسُومةً عَلَيْها ، وَلَكِنَّ صُورةَ ٱلحَشَرةِ ٱلَّتِي رَسَمْتُها كَانَتْ عَلَى آلُو جُهِ آلآخر ٱلَّذي لَمْ تَنْظُرْ إِلَيْهِ . وَعِنْدُما فَكَّرْتُ فِي هٰذا ٱلأَمْرِ وَحَدَّثُ مِنَ ٱلمَعْقُولِ أَنْ أَسْتَنْتِجِ أَنَّ حَرارَةَ ٱلمِدْفَأَةِ هِيَ ٱلَّتِي أَطْهَرَتْ صُورة الحُمْجُمةِ . فَمِنَ المَعْروفِ أَنَّ هُناكَ بَعْضَ المَوادُ ٱلَّتِي يُمْكِلُ بواسطَتِها أَنْ تَكُتُبَ عَلَى آلُوَرَقِ أَوِ ٱلجِلْدِ بِحَيْثُ لَا تَظْهَرِ ٱلكِتابَةُ إِلَّا عِنْدَ تَسْخِينِ ٱلمَادَّةِ ٱلمَكْتُوبِ بِهَا بِحَيْثُ تَخْتَفِي هَٰدِهِ ٱلكِتَابَةُ عِنْدَ تَبْرِيدِهَا وَلْكِنَّهَا تُعاوِدُ ٱلظُّهورَ دائمًا كُلُّما سَخَّنَّاها .

و إِلَكُيْ أَخْتَبِرَ مَدَى صِحَّةِ هَذَا الاستِنتاجِ قُمْتُ عَلَى الْفُوْرِ بِإِشْعَالِ النَّارِ فِي الْمِدْفَأَةِ ، وَ سَخَنْتُ قِطْعَةَ الْحِلْدِ تَسْخَينًا كَامِلًا . وَ بَعْدَ بِضَعْ دَقَائِقَ ظَهَرَتْ فِي الْمِدْفَأَةِ ، وَ سَخَيْدٍ ( وَ يُطْلَقُ عَلَى الرُّكُنِ المُواجِهِ لِصُورةِ الجُمْجُمةِ صُورةُ جَدْيٍ أَوْ مَاعِزٍ صَغيرٍ ( وَ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ السَّعِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الإَلْمَا عَلَى اللَّهُ وَ لَا لَكَانِينَ كِيدِ المَشْهُورِ ، فَأَدْرَكْتُ عَلَى الفُورِ أَنَّ صُورةَ الجَدْي إِنَّما هِي تَوْقِيعُ الكَانِينَ كِيد المَشْهُورِ ، فَأَدْرَكْتُ عَلَى الفُورِ أَنَّ صُورةَ الجَدْي إِنَّما هِي تَوْقِيعُ النَّهُ وَلَى إِنَّهَا تَوْقِيعُهُ أَنَّ مَكَانَ الصَّورةِ فِي أَسْفَلِ الكَانِينَ كِيد نَفْسِهِ . وَمِمًّا جَعَلَنِي أَقُولُ إِنَّهَا تَوْقِيعُهُ أَنَّ مَكَانَ الصَّورةِ فِي أَسْفَلِ الكَانِينَ كِيد نَفْسِهِ . وَمِمًّا جَعَلَنِي أَقُولُ إِنَّهَا تَوْقِيعُهُ أَنَّ مَكَانَ الصَّورةِ فِي أَسْفَلِ الْكَانِينَ كِيد نَفْسِهِ . وَمِمًّا جَعَلَنِي أَقُولُ إِنَّهَا تَوْقِيعُهُ أَنَّ مَكَانَ الصُّورةِ فِي أَسْفَلِ الْكَانِينَ كِيد نَفْسِهِ . وَمِمًّا جَعَلَنِي أَقُولُ إِنَّهَا تُوقِيعُهُ أَنَّ مَكَانَ الصُّورةِ فِي أَسْفَلِ الْمُمْكِنِ أَنْ الْمُعْمِ اللَّهُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ الْمُعْجِعِ الْحَلْدِ عَلَى الْمُورةِ مَ عَلَى الْمُعْلِقِ خَتْمًا وَسُمِيّا . \*

سَأَلْتُهُ : ﴿ وَلَكِنْ هَلَّ كَانَتْ هُناكَ أَيُّ رِسَالَةٍ بَيْنَ ٱلْخَتْمِ وَٱلتَّوْقيعِ ؟ ﴾

هٰدا لِي بِأَنَّ ٱلدَّهَ لِل بَرالُ مَدْفُونًا . وَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّهُ مِن ٱلمُحْتَمَلِ أَنْ تَكُولَ حَادِثَةً مَا قَدْ وَقَعَتْ - مِثْلُ فِقْدَانِ مُذَكَّرَةٍ مَكْتُوبِ فِيها مَكَالُ الكُنْزِ - وَأَنَّ هٰذِهِ ٱلحَادِثَةَ قَدْ حَالَتْ دُونَ عُثُورِ كِيد أَوْ رِعاقِهِ ٱلقَراصِيةِ عَلَى ٱلكُنْزِ - وَأَنَّ هٰذِهِ ٱلحَادِثَةَ قَدْ حَالَتْ دُونَ عُثُورِ كِيد أَوْ رِعاقِهِ ٱلقَراصِيةِ عَلَى ٱلكُنْزِ مَرَّةً ثَانِيةً . نَدَأْتُ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ أَشْعُرُ بِأُمَلِ ، وَإِحْسَاسٍ أَكِيدٍ بِأَنَّ قِطْعَةَ ٱلكَنْزِ مَرَّةً ثَانِيةً . نَدَأْتُ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ أَشْعُرْ بِأُمْلِ ، وَإِحْسَاسٍ أَكِيدٍ بِأَنَّ قِطْعَةَ ٱلجَدِدِ اللّهِ لِيقَةُ ٱلمَمْقُودَةُ ٱلتَّتِي تَحْتُو يَ عَلَى وَصَيْفِ لِمَكَانِ ٱلكَنْزِ . » عَلَى وَصَيْفِ لِمَكَانِ ٱلكَنْزِ . »

سَأَلْتُهُ : ﴿ مَاذَا فَعَلْتَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ؟ ٥

أَجَابَ : « وَضَعْتُ قِطْعَةَ ٱلْحِلْدِ فِي إِنَاءِ مِنَ ٱلصَّعِيجِ بِخَيْثُ كَانَتْ صُورَةً الجُمْحُمةِ وَ ٱلجَدْيِ إِلَى أَسْفَلَ ، ثُمَّ وَصَعْتُ آلْإِنَاءَ عَلَى ٱلْخَشَبِ ٱلمُشْتَعِلِ . وَبَعْدَ دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ رَفَعْتُ ٱلْإِنَاءُ مِنْ عَلَى ٱلنَّارِ ، وَبَدَأْتُ أَفْحَصُ قِطْعَةَ ٱلجِلْدِ . وَبَعْدَ دَقَائِقَ قَلِيلَةٍ رَفَعْتُ ٱلْإِنَاءُ مِنْ عَلَى ٱلنَّارِ ، وَبَدَأْتُ أَفْحَصُ قِطْعةَ ٱلجِلْدِ . وَلَقَدْ أَخَدَى السَّرُورُ كُلَّ مَأْخَذٍ عِنْدَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهَا ٱلرُّمُوزَ ٱلَّتِي تَرَاهَا وَلَقَدْ أَخَدَى السَّرُورُ كُلَّ مَأْخَذٍ عِنْدَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهَا ٱلرُّمُوزَ ٱلَّتِي تَرَاهَا آلَانَهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِيلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَالِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كَانَ لُوعِرَانَ أَثْنَاءَ حَدَيِئِهِ قَدْ قَامَ بِتَسْخِينِ قِطْعَةِ ٱلجِلْدِ وَأَعْطَانِهَا ، وَرَأَيْتُ الرَّمُورَ التَّالِيةَ مَكْتُوبَةً بِٱلجِبْرِ الأَحْمَرِ بَيْنَ صُورَةِ الجُمْجُمَةِ وَصُورَةِ الجُمْجُمَةِ وَصُورَةِ الجَدْيِ :

«5 3 ‡ ‡ † 3 0 5 )) 6 \*; 4 8 2 6 ) 4 ‡ ); 8 0 6 \*;
4 8 † § 6 0 )) 8 5; 1 ‡ ); ‡ \* 8 † 8 3 ) 8 8 ) 5 \* †;
4 6 ); 8 8 \* 9 6 \* ?; 8 ) \* ‡ ); 4 8 5 ); 5 \* † 2 : \* ‡ )
; 4 9 5 6 \* 2 ) 5 \* — 4 ) 8 § 8 \*; 4 0 6 9 2 8 5 ); ) 6 † 8
) 4 ‡ ‡; 1 ) ‡ 9; 4 8 0 8 1; 8 : 8 ‡ 1; 4 8 † 8 5; 4 ) 4
8 5 † 5 2 8 8 0 6 \* 8 1 ) ‡ 9; 4 8; ) 8 8; 4 ) ‡ ? 3 4; 4 8
) 4‡; 1 6 1; : 1 8 8; ‡ ?; »

فَلْتُ لَهُ وَأَنَا أُعِيدُ فِطْعَةَ الْجِلْدِ إِلَيْهِ : ٥ هٰذَا أَصْعَبُ مِنْ أَنْ أَفْهَمَ لَهُ مَعْنَى . ٥ قَالَ لُوعُوان : ٥ وَمَعَ دَلِكَ فَإِنَّ الْحَلَّ لَيْسَ صَغَبًا . ذَلِكَ أَنَّ كِيد حكما المُرفّ - لَمْ يَكُنْ فِي غَايةِ النَّكَاءِ . إِنَّ لِكُلِّ مِنْ هٰذِهِ الأَرْقامِ وَالرُّمُوزِ مَعْنَاهُ ، وَنَتُ قَدْ تَدَرَّبَتُ مِنْ قَبْلُ عَلَى حَلِّ مِثْلِ هٰذِهِ الأَلْعَازِ مِمَّا حَعَلَ مِنَ السَّهْلِ عَلَيْ ، وَسُلُ هٰذِهِ الأَلْعَازِ مِمَّا حَعَلَ مِنَ السَّهْلِ عَلَيْ ، وَلَمْ هٰذَا اللَّهْزِ ، فَقَدْ سَبَقَ أَنْ قُمْتُ بِحَلَّ أَلْعَازِ أَخْرَى أَصْعَبَ مِنْ هٰذَا اللَّهْزِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ قُمْتُ بِحَلَّ أَلْعَازِ أُخْرَى أَصْعَبَ مِنْ هٰذَا اللَّهْزِ ، وَاللّهِ مَرَّةِ .

ا إِنَّ أَوَّ لَ سُؤَالِ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يَسْأَلَهُ لِنَفْسِهِ هُوَ : مَا اللَّعَةُ الَّتِي كُتِبَتْ بِها الله الرِّسالةُ ؟ وَلَمْ تَكُنِ الإِجابةُ عَنْ هٰذَا السُّوَالِ صَعْبةً بِالنَّسْيةِ لِهٰذِهِ الحَالةِ ، إِذْ الرَّسْمِ الجَدْي فِي مَكَانِ تَوْقيع كِيد يَجْعَلُ مِنَ السَّهْلِ عَلَيْنا أَنْ نَقُولَ إِنَّ اللَّغَةَ المُسْتَخْدَمة هِي اللَّغَةُ الإنجليزيَّةُ .

وَ الْخُطُوهُ النَّانِيةُ هِي أَنْ يَجِدَ الرَّقْمَ أَوِ الرَّمْزَ الَّذِي يَتَكُرَّرُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ في السالة ، وَقَدْ وَ جَدُتُ عَلَى الْمَوْرِ أَنَّ الرَّقْمَ 8 هُوَ أَكْثَرُها تَكْرارًا ، وَإِذَا كُنتَ في السَّفَ مِن هُذَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَعُدُّها بِنَفْسِكَ ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى اللَّغَةِ الإنجليزيَّةِ المُخْلِيزيَّةِ مَنْ هُذَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَعُدُّها بِنَفْسِكَ ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى اللَّغَةِ الإنجليزيَّة في اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِ

meet, speed, seen, been, agree,...

" و بحدُ بِفَحْصِنا لِهٰدِهِ ٱلرِّسالةِ أَنَّ رَقْمَ 8 يَأْتِي مُكَرَّرًا خَمْسَ مَرَّاتٍ عَلَى ٱلرُّعْمِ

مِنْ قِصَرِ ٱلرِّسَالَةِ . وَ هُكَذَا يُمْكِنُنا أَنْ نَقُولَ ٱلآنَ وَنَحْنُ عَلَى يَقِيلٍ بِأَنَّ ٱلرَّقُمِ 8 يَرْمُزُ إِلَى ٱلخَرْفِ e .

و أَكْثَرُ آلكَبِماتِ شَيوعًا فِ آللَّعةِ آلإعلِيريَّةِ هِيَ كَلِمةً The أَنْ نَبْحَثُ فِي الرِّسالةِ لِنَرى هَلْ هُمَاكَ مَحْموعاتُ مِنْ آلكَبِماتِ مُكُوِّنَةٌ مِنْ ثَلاثةِ أَنْ نَبْحَثُ فِي الرِّسالةِ لِنَرى هَلْ هُمَاكَ مَحْموعاتُ مِنْ آلكَبِماتِ مُكُوِّنَةٌ مِنْ ثَلاثةِ رُمُورٍ آجُوها الرَّقْمُ 8 عَنى أَنْ يَكُونَ تَرْتيتُ هَذِهِ ٱلرُّموزِ واحِدًا فِي آلكَلِماتِ مُورِ آجُوها الرَّقْمُ 8 عَنى أَنْ يَكُونَ تَرْتيتُ هَذِهِ ٱلرُّموزِ واحِدًا فِي آلكَلِماتِ حَميعها ؟ وَنَقْدَ شَيْءِ مِنَ آلبَحْتِ نَحدُ أَنَّ مَحْموعة الرُّموزِ (48) ;) تَتَكَرَّرُ بِعَسِي هُدا آلتَّرْتيبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَمِنْ ثَمَّ يُمْكِنًا أَنْ تَسْتَنْتِحَ أَنَّ مَحْموعة الرَّمورِ (48) ;) تُمَثِّلُ حَرْف £ وَ ٱلرَّمْرَ 4 أَنَّ الرَّمْرَ (;) يُمَثِّلُ حَرْف £ وَ ٱلرَّمْرَ 4 يُمَثِّلُ الحَرْف £ وَ ٱلرَّمْرَ 4 يُمَثِّلُ الحَرْف £ .

﴿ وَلْتَنْظُرِ الآنَ إِلَى المَكَانِ اللَّذِي قَبْلَ اللَّحِيرِ وَتَظْهَرُ فِيهِ مَجْمُوعَةُ الرُّمُوزِ
 (48 ;) قُرْبَ بِهاية الرِّسالةِ . بِإِمْكَانِنَا أَنْ نَحُلَّ هٰذِهِ الرُّمُوزَ مُسْتَحْدِمِينَ الأَحْرُفَ الثَّلاثةَ النَّتِي عَرَفْنَاهَا حَتَّى الآنَ عَلَى النَّحْوِ الآتي : الثّلاثة الَّتِي عَرَفْنَاها حَتَّى الآنَ عَلَى النَّحْوِ الآتي : -

; 48;) 88;4

the / t. ee / th

(48 :) إذا قُمْنا بِفَحْصِ مَجْموعةِ الرَّموزِ الآثيةِ وَاستَبْدَلْنا بِمَعْصِ الرَّمورِ
 الحُروفَ الَّتِي تُمَثِّلُها : -

; 48;) 88; 4) +? 34; 48

the/ tree/ thr...h/ the

و بُمْكِلُ ٱلوُصولُ سِمُهولةٍ إلى مَعْرِفةِ أَنَّ ٱلأَخْرُفَ ٱلثَّلاثةَ ٱلنَّاقِصةُ هتي oug المُعْصِد كَيمة through بِمَعْنَى خِلالَ أَوْ وَ سَطَ ؛ وَ هٰكدا تَكُو لُ قَدْ تَوَ صَلْنا إلى معْرِفةِ ثَلاثةٍ أَخْرُفٍ جَديدةٍ هِئي oug وَ تُمَثِّلُها ; 73 ‡ .

و واصنتُ بَحْني على لهذا ٱلنَّحْو كَيْ أصلَ إلى مَعْرِفةِ ٱلرُّموزِ ٱلمُسْتَخْدَمةِ
 مدن داقي ٱلحُروفِ مُسْتَفيدًا كُلُّ ٱلاستِعادةِ بِٱلحُروفِ ٱلَّتِي أَمْكَنني مَعْرِفتُها .
 فكنْتُ على سَبيلِ ٱلمِثالِ ٱلمَجْموعة : \$88 (83 †

#### .egree

« رُحاحة حَيدة في قَلْعة بِيسُوب بمَقْعَد آنشَيْطانِ – واحِد وَ أَرْبَعونَ دَرجة – آلشُمالُ آلشَرْقي وَ شَمالًا – آلفَرْعُ آلرَّئيسي لِلشَجرةِ – آلطَّرفُ آلسَّابِعُ إلى جِهة آلشَّرْقِ – اقْدِفْ مِن آلعَيْنِ آليْسُرى لِلْحُمْحُمةِ – حَطَّ مِن آلسَّابِعُ إلى جِهة آلشَّرْقِ – اقْدِفْ مِن آلعَيْنِ آليْسُرى لِلْحُمْحُمةِ – حَطَّ مِن آلشَّجرةِ إلى مَكانِ آلقَذْفِ – خَمْسونَ قَدْمَا إلى الخارِج . »

ال كُنتُ قَدْ سيعْتُ عن عائلة باسم بيسُوب ، و كانتْ يلك العائدة مِن أَكْبَرٍ مُلّاكِ الأراصي في بلك المنطقة في الماصي . فَقُمْتُ بِعَمْلِ اسيفساراتِ دَقيقة بيّن كِبار السّن ببلك النّاحية ، و أخيرًا قابلتْ امرأة طاعة في السّن كانتْ تقومُ بيّن كِبار السّن ببلك النّاحية ، و أخيرًا قابلتْ امرأة طاعة في السّن كانتْ تقدمُ بالمكانِ بخدمة بلك العائلة مُندُ عِدْة سنين . و عَرَفْتُ مِنها أنّها كانتُ تسمّعُ بالمكانِ الذي يُطلقُ عليه اسمُ القلّعة ، و قالتْ إنَّ في وُ سبّعها أنْ تقودُ في إليه ، و أضافَتْ إنَّ المكان لمْ يَكُنْ قلعة على الإطللاق على صنخرة عالية .

المُنْخدِراتِ الجَبَليَّةِ وَالصَّخورِ ، وَكَانَتُ إِحْدى تِلْكَ الصَّحورِ أَعْلى بِكثيرِ المُنْخدِراتِ الجَبَليَّةِ وَالصَّخورِ ، وَكَانَتُ إِحْدى تِلْكَ الصَّحورِ أَعْلى بِكثيرِ مِنَ الصَّخورِ الأُخرى مِمَّا جَعَلَ شَكْلَها العامِّ يُشْبِهُ بُرْ جَ القَلْعةِ . فَتَسَلَّقْتُ تِلْكَ الصَّخْرةَ حَتَّى قِمْتِها وَجَلَسْتُ هُناكَ أَفَكُرُ فيما يُمْكِنُ عَمَلُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ .

﴿ وَسَرْعَانَ مَا وَقَعَتْ عَيْنَايِ عَلَى بُرُوزٍ صَحْرَيٍّ يَقَعُ عَلَى تُعْدِ مِثْرِ تَحْتَ الْمَكَانِ اللّٰذِي أَجْلِسُ عَلَيْهِ . وَكَانَ شَكْلُهُ يُشْيِهُ الكُرْسِيَّ شَنَهُا كَامِلًا بِظَهْرِهِ وَمَقْعَدِهِ . وَلَمْ يَنْقَ عِنْدِي أَيُّ شَكَّ أَنَّ هٰذَا هُوَ ﴿ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ ﴾ اللّٰدي جاءَ ذِكْرُهُ فِي الرِّسَالَةِ ، فَنَزَلْتُ إِلَيْهِ وَوَ جَدْتُ أَنَّهُ مِنَ المُسْتَحِيلِ الجُلُوسُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي وَضَيْعِ وَاحِدٍ مُحَدَّدٍ . وَ أَدْرَكْتُ فَجُأَةً السَّرِّ الكامِلَ الدِي تُشيرُ إِلَيْهِ الرِّسَالَةُ .

و إِنَّ عِبارةً ( رُجاجةً جَيِّدةً ) الَّتِي بِالرِّسالةِ لا تَعْني رُجاجةً شَرابِ أَبَدًا ، وَإِنَّ مِن الواجِبِ استِخْدامَ وَإِنَّ مِن الواجِبِ استِخْدامَ وَالنَّ مِن الواجِبِ استِخْدامَ السَّكُوبِ وَأَنْتَ جالِسٌ عَلَى مَقْعَدِ الشَّيْطانِ فِي ذَٰلِكَ الوَضِعِ الوَحيدِ اللَّذِي السَّمَ بِهِ المَقْعَدُ . وَاتَّصَحَ لِي أَيْضًا أَنَّ عِبارةً ( واحِدٌ وَأَنْعُونَ دَرَجةً الشَمالُ الشَّرَقيُّ وَشَمالًا ) إِنَّما تَدُلُّ عَلى تُوجيهاتٍ خاصَةٍ بِالمَكانِ اللّه يُحَيِّقُ الشَمالُ الشَّرَقيُّ وَشَمالًا ) إِنَّما تَدُلُّ عَلى تُوجيهاتٍ خاصَةٍ بِالمَكانِ اللّه يُحَيِّقُ الشَمالُ الشَّرَقِيُّ وَشَمالًا ) إِنَّما تَدُلُّ عَلى تُوجيهاتٍ خاصَةٍ بِالمَكانِ اللّه يُحَيِّقُ الشَمَالُ الشَّرَعْتُ إِلَى الصَّحْرةِ . وَرَادَتْ هٰذِهِ الاستِئْتَاجاتُ مِنْ تُوثِّرِ أَعْصابِي ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى السَّعْحُرةِ . السَّيْتَا عَلَى السَّعْحُرةِ .

عَدَّدْتُ زَاوِيةَ ٱلرُّوْيةِ بِأَقْصَى دِقَّةٍ مُمْكِنةٍ مُسْتَحْدِمًا ٱتَّجَاهَ ٱلشَّمْسِ فِي تِلْكَ السَّاعة مِنَ ٱلنَّهَارِ ، وَ بَدَأْتُ أُحَرِّكُ ٱلتَّلِسُكُو بِ بِبُطْءِ إِلَى أَعْلَى وَ إِلَى أَسْفَلَ .
 ب أحيرًا جَذَنَتِ ٱنتِبَاهِي فُتْحَةً دَائريَّةً فِي أَعْلَى شَجَرةٍ كَبيرةٍ بَعِيدةٍ ، وَ فِي وَ سَطِ لَلْكَ ٱلفَتْحَةِ زَأَيْتُ شَيْئًا يَمِيلُ إِلَى ٱلبَيَاصِ ، وَعِنْدَ مَا ذَقَقْتُ ٱلنَّطَرَ أَدْرَكْتُ أَنَّ لَلْكَ ٱلشَّيْءَ مَا هُوَ إِلَّا جُمْجُمةً آدَميَّةً .

و لَقَدِ النَّضَحَ لِي كُلُّ شَيْء . وَ كَانَ عَلَيْ آنَذَاكَ أَنْ أُصِلَ إِلَى هٰدِهِ الجُمْجُمةِ النِّي تُوحَدُ فِي الفَرْعِ الرئيسيِّ لِلشَّجْرِةِ بِالطَّرْفِ السَّبِعِ إِلَى جِهةِ الشَّرِقِ ، النِّي تُوحَدُ فِي الفَرْعِ الرئيسيِّ لِلشَّجْرِةِ بِالطَّرْفِ السَّبِع إِلَى جِهةِ الشَّرِقِ ، ثُمَّ وَعَلَيْ أَنْ أَقْذِفَ أَوْ أُسْقِطَ شَيْئًا مِنَ العَيْنِ اليُسْرِى لِلْجُمْجُمةِ إِلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ ارْشُمَ خَطًا مِنَ الشَّيْءُ الدِي أَسْقَطْتُهُ ، ثُمَّ ارْشُمْ خَطًا مِنَ الشَّيْءُ الدِي أَسْقَطْتُهُ ، ثُمَّ ارْشُمْ خَطًا مِنَ الشَّيْءُ الدِي أَسْقَطْتُهُ ، ثُمَّ الرَّمِ اللَّهُ عَلَى المَحْدَ اللَّهُ عَلَى المَحْدَ اللَّهُ عَنْ المُحْدَمِ اللَّهُ عَنْ المُحْدَمَ اللَّهُ مِنَ المُحْدَمَ اللَّهُ عَنْ المُحْدَمَ اللَّهُ عَلَى المَحْدَمَ اللَّهُ عَنْ المُحْدَمَ اللَّهُ عَلَى المَحْدَمُ اللَّهُ عَنْ المُحْدَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَعْ اللَّهُ عَلَى المُحْدَمَ اللَّهُ عَلَى المَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَدُونَ المُحْدَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُحْدَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي الللْعُلِي اللْعَلِي اللللْعُلِي الللْعَلَى اللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللللللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي الللللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلِي اللللْعُلِي الللللْمُ اللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي اللْعُلِي اللللللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي اللْعُلِي الللْ

ا في ٱلنَّوْمِ ٱلنَّالِي وَجَدْتُ الشَّجَرةَ بِشَيْءِ مِن الصُّعوبةِ ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إلَيْكَ وَأَلْتَ تَعْرِفُ بِالْقِي ٱلمُغامَرةِ كَما أَعْرِفُها أَنا . )

فَلْتُ : ﴿ أَعْتَقِدُ أَنَّ سَبَبَ الخَطْإِ فِي مُحاوَلَتِنَا الأُولَى رَاحِعٌ إِلَى عَبَاءِ حُوبِيتر المُمَا جَعَلَ الخَشَرَةَ تَسْقُطُ مِنَ العَيْنِ اليُمْمَى نَذَلًا مِنَ الغَيْنِ اليُسْرِي . »

قال : ﴿ بِالضَّبْطِ ! إِنَّ هٰذَا ٱلخَطَأَ خَعَلَنَا تَحْمِرُ عَلَى بُعْدِ مِتْرَيْنِ تَقْرِيبًا مِنْ ١١٠٠ وُ جودِ ٱلكَثْرِ . ﴾

فَنْتُ : ﴿ نَعَمْ ، أَنَا أُدْرِكُ دَلِكَ ، وَ آلَانَ هُناكَ شَيْءٌ وَ اجِدٌ مَا رَالَ يُحَيِّرُنِي . ١٠ هُو فِي رَأْبِكَ سَنَتْ وُجودِ آلعِطامِ فِي آلحُفْرةِ ؟ ﴾

أحات : ﴿ إِنِّي لا أَحِدُ إِلَّا سَبَنَا وَ احِدًا لِذُلِكَ . وَمَعَ ذُلِثَ فَمِنَ ٱلْعَسيرِ أَنْ صَدِّق ٱلنَّهُ خُصُ بُوحود مِثْلِ بَلْكَ ٱلقَسُّوةِ . لا بُدُّ أَنَّ كِيد استَعانَ بآخرينَ مَدُ وَعِنْدَما فَرَعُوا مِنَ ٱلْعَمَنِيَّةِ لا بُدُّ أَنَّهُ زأى مِنَ ٱلأَفْضَلِ أَلَا مُنْ إِحْفَاتِهِ ٱلكُثر . وَعِنْدَما فَرعُوا مِنَ ٱلْعَمَنِيَّةِ لا بُدُّ أَنَّهُ زأى مِنَ ٱلأَفْضَلِ أَلَا اللهُ وَعَالِمُ فَي لِجِعْظِ ٱلسَّرُ أَنْ يُطْلِقَ طَلْقَتَيْنِ عَلَى ٱلرُّحُلَيْنِ اللهُ مُنْ فَي مُحالِقِ فَي عَمَلِهِما بِٱلخُمْرةِ . رُبَّما كَانَ ٱلأَمْرُ يَحْتاجُ إِلَى ٱللَّتِي عَشَرةً مَلْقَةً ﴿ مَنْ يَدُري ؟ ﴾ مَنْ يَدُري ؟ ﴾





#### ألمؤث الأخمر

قَتَلَ # الْمَوْتُ ٱلأَحْمَرُ \* آلاف ٱلأَشْخاصِ ، وَلَمْ يَحْدُثْ قَطَّ أَنْ كَالَ لِمَرَضِ مِثْلُ شَرَاستِهِ .

كَانَ ٱلدَّمُ سِمَتَهُ ٱلمُمَيِّزَةَ . فَقَدْ كَانَ ٱلمُصابُ يَشْعُرُ بِٱلْإِم حَادَّةٍ ثُمَّ يُعاني مِنْ إعماءة مُفاجِئةٍ ، وَتَرْفُ آلدُماءُ مِنْ حِلْدِهِ ، وَسَرْعَانَ مَا يَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ فِي أُقَلَّ مِنْ بَصْفِ مُفَاجِئةٍ ، وَكَانَتِ ٱلبُقَعُ ٱلحَمْراءُ ٱلَّتِي تَنْتَشِرُ فِي جِسْمِ ٱلمَريضِ مِنْ بَصْفِ ٱلسَّاعةِ . وَكَانَتِ ٱلبُقَعُ ٱلحَمْراءُ ٱلَّتِي تَنْتَشِرُ فِي جِسْمِ ٱلمَريضِ وَيَخاصَّةٍ عَلَى وَجْهِهِ تُحولُ دُونَ قِيامِ ٱلآخَرِينَ بِنَجْدَتِهِ . وَعِنْدَمَا تُظْهَرُ بَلْكَ وَيَحْاصَّةٍ عَلَى وَجْهِهِ تُحولُ دُونَ قِيامِ ٱلآخَرِينَ بِنَجْدَتِهِ . وَعِنْدَمَا تُظْهَرُ بَلْكَ آلبُقعُ عَلَى ٱلمريضِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْنِي ضَيَاعَ أَيْ أَمْلِ فِي شِعائِهِ .

لْكِنَّ ٱلأَميرَ بُرُوسَيِّرُو كَانَ سَعِيدًا وَشُحاعًا وَ حَكِيمًا . فَبَعْدَ أَنْ مَاتَ نِصَفُ شَعْبِهِ ، دَعَا أَلْمَا مِنَ ٱللُّورِدَاتِ وَكَراثِمِ ٱلسَّيْدَاتِ ٱلَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِصِحَّةٍ خَيْدَةٍ ، وَذَهبَ مَعَهُمْ لَيْعيشوا حَميعًا في قَلْعةٍ قاصيةٍ . كَانَتُ مَباني ٱلقَلْعةِ الصَّخْمةِ وَٱلأَراضي ٱلفسيحةُ ٱلمُحيطةُ بِهَا تَقَعُ وَرَاءَ جُدْرَانٍ صَخْمةٍ عاليةٍ ، وَكَانتُ لِينَكَ ٱلأَراضي آلفسيحةُ ٱلمُحيطةُ بِهَا تَقَعُ وَرَاءَ جُدْرَانٍ صَخْمةٍ عاليةٍ ، وَكَانتُ لِينَكَ ٱلأَرْوابِ وَكَانتُ لِينَكَ ٱلأَرْوابِ حَديديَّةً . وَبَعْدَ أَنْ دَحَلُوا مِنْ بَلْكَ ٱلأَبُوابِ قَامُوا بِصَهْرِ أَقْفَالِهَا حَتَّى يَتَأْكُدُوا مِنْ أَنَهَا لَنْ تُفْتَحَ ثَانِيةً مَهُمَا كَانَ نَوْعُ قَامُوا بِصَهْرِ أَقْفَالِهَا حَتَّى يَتَأْكُدُوا مِنْ أَنَهَا لَنْ تُفْتَحَ ثَانِيةً مَهُما كَانَ نَوْعُ المَعَاتِيْحِ ٱلنِّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي فَتَجِها .

وَ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِ أَحِدٍ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى ٱلقَلْعَةِ أَوْ يَخْرُجَ مِنْهَا . وَ كَالَ ٱلأُميرُ قَدْ أُمِدَهَا بِالطَّعَامِ ٱلكَافِي حَتَّى يَظلَّلُ هُوَ وَرِجَالُهُ ٱللُّورِدَاتُ هُنَاكَ بِمَأْمَى مَى ٱلمَرضِ ٱلخَطِرِ . وَلِيَهْنَمَّ كُلُّ مَنْ هُوَ خَارِحَ أَسُوارِ ٱلقَلْعَةِ بِنَفْسِهِ ، أُمَّا

بالنَّسْبةِ لَهُ فَقَدْ كَانَ مِنَ الحَماقةِ أَنَّ يَقْلَقَ أَوْ تُساوِرَهُ الأَفْكَارُ وَ الهُمومُ . وَكَانَ النَّسْبةِ لَهُ فَقَدْ حَاءَ إِلَى القَلْعةِ الأَميرُ قَدْ أَعَدُ عُدَّتُهُ لِيَحْيا حَياةً مِلْوُها اللَّذَّةُ وَالنَّهْجةُ . فَقَدْ جَاءَ إِلَى القَلْعةِ بِاللَّمْتُلينَ وَعازِفِي المُوسيقي ، أَمَّا خارِجَها فَقَدْ كَانَ هُناكَ ، المَوْثُ الأَحْمَرُ ، .

بَعْدَ أَنْ قَضِي رِجالُ ٱلبَلاطِ خَمْسَةَ أَشْهُرِ أَوْ سِتَّةٌ بِٱلقَلْعَةِ ، وَكَانَ ٱلمَرْضُ حارجَها قَدْ بَلَغَ ذُرْوَتُهُ ، دَعا الأميرُ بُرُوسْپِرُو أُصْدِقاءَهُ الأَلْفَ إلى حَفْل راقِص كَبير ، وَأُعِدَّتِ ٱلتَّرْتيباتُ لِكُنَّى يَكُونَ هٰذَا ٱلخَفْلُ أَرْوَعَ ٱحتِفالاتِ ٱلعامِ ، وَ أَنْ يَقُومَ ٱلمُشْتَرِكُونَ فِي ٱلرُّقُصِ بِٱرتِداءِ ٱلأَقْنِعةِ . وَقَدْ أُعِدُّتْ سَبْعُ غُرَفٍ مِنْ أَجْمَل غُرَفِ القَلْعةِ إعْدادًا خاصًا لِهٰذِهِ المُناسَبةِ . وَكَانَتْ تِلْكَ الغُرَفُ ذاتَ شَكْل غَيْر مُنْتَظِم عِنْدَ أَحِدِ أَرْكانِ آلمَبْني ، بحَيْثُ تَكونُ هُناكَ راوية حادَّةٌ بَيْنَ كُلُّ غُرْفَةٍ وَٱلغُرْفَةِ ٱلمُجاورةِ لَها ، مِمَّا يَجْعَلُ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ يُرِي ٱلشُّخْصُ أَكُثَرَ مِنْ غُرْفِةٍ فِي وَقْتِ واحِدٍ .وَكَالَ طِلاءُ كُلِّ غُرْفِةٍ وَأَثَاثُهَا وَ زَخارِفُها تَخْتَلِفُ عَن ٱلغُرَفِ ٱلأُخْرِي ، وَكَانَتِ ٱلنَّوافِذُ مِنَ ٱلزُّجاجِ ٱلمُلَوَّنِ آلَّذي يُوافِقُ لَوْنَ ٱلغُرِّفةِ . وَهُكَذا كانتِ ٱلغُرِّفةُ ٱلشَّرْقيَّةُ ذاتَ لَوْنِ أُزْرَقَ ، وَكَانَ لَوْنُ نُوافِدِهَا أُزْرَقَ لَامِمًا . أَمَّا ٱلغُرْفَةُ ٱلثَّانِيةُ فَكَانَ لَوْنُهَا أُرْجُوانيًّا ، وَكَذَا كَانَ لَوْنُ زُجاجٍ نَوافِذِها . وَكَانَتِ ٱلغُرْفَةُ ٱلثَّالِثَةُ خَضْراءَ ٱللَّوْنِ ، وَ ٱلرَّابِعَةُ صَفْراءَ ، وَٱلحَامِسَةُ بُرْتُقاليَّةَ ٱللَّوْذِ ، وَٱلسَّادِسَةُ بَيْضاءَ . أَمَّا ٱلغُرْفَةُ السَّابِعةُ فَكَانَتْ سَوْدَاءَ اللُّونِ . وَلْكِنَّ نَوَافِذَهَا كَانَتْ مِنْ لَوْ نِ مُخْتَلِف . لَقَدْ كَانَتِ ٱلنُّو افِذَ ٱلوَّحِيدةَ ٱلَّتِي لا يُو افِقُ لَوْ نُهَا لَوْنَ ٱلغُرْفِةِ ، فَقَدْ كَانَ لَوْنُ ٱلزُّجاج هُمَاكَ أَحْمَرَ ... كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱللَّوْنِ ٱلأَحْمَرِ ٱلقَانِي ٱلَّذِي هُوَ فِي خُمْرِةِ ٱلدِّمِ .

لَمْ تَكُنْ ثُمَّة أَضُواء أَوْ مَصابِحُ بِأَيِّ مِنْ هٰدِهِ ٱلغُرَفِ ، لَكِنْ أُوقِدَتِ ٱلنَّيرالُ حَالِجَ السَّوْفِلِ الزُّجَاجِيَّةِ ، مِمَّا جَعَلَ أَشِعَتْها تَخْتَرِقُ ٱلزُّجَاجَ ٱلمُنوَّنَ إلى داجِلِ حَالِجَ العُرْفِةِ السَّوْداءِ فَإِنَّ تَأْثِيرَ ٱلغُرْفِةِ السَّوْداءِ فَإِنَّ تَأْثِيرَ ٱلغُرْفِةِ السَّوْداءِ فَإِنَّ تَأْثِيرَ الغُرْفِةِ السَّوْداءِ فَإِنَّ تَأْثِيرَ الغُرْفِةِ السَّوْداءِ الأَحْمَرِ كَانَ الغُرْفِةِ السَّوْداءِ الأَحْمَرِ كَانَ الأَضْواءِ المُمْنَبِعِثِةِ مِنَ ٱلنِّيرانِ الخَارِجِيَّةِ وَ اللَّتِي تَلْمَعُ عَلَى ٱلرُّجَاجِ الأَحْمَرِ كَانَ الخُرْفِةِ اللَّهُمُ مِنَ الخُرْفِةِ مَنْ الجَرْفَةِ السَّوْدِينَ عَلَى دُحولِ تِلْكَ الغُرْفِةِ .

كَانَ يِتِلْكَ ٱلغُرْفِةِ ٱلسُّوْداءِ إِلَى جِوارِ ٱلحائطِ ٱلغَرْبِيِّ ، ساعةٌ ضَخْمةٌ مِنَ الخَسْبِ ٱلأَسْوَدِ . و كُلَّما حانَ ٱلوَقْتُ ٱلَّذِي تَدُقُ فِيهِ ثِلْكَ ٱلسَّاعةُ كَانَتُ تَصْدِرُ صَوْتًا مُوسِيقيًّا واضِحًا عاليًّا وَعَميقًا ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلعَرابِةِ بِدَرَحةٍ تَصْدُرُ صَوْتًا مُوسِيقيِّنَ يَتَوَقَّفُونَ عَنِ ٱلعَرْفِ كَيْ يُنْصِبَوا إِلَيْهِ ، وَ هُكَدا كَانَ ٱلرَّقُصُ تَجْعُلُ ٱلمُوسِيقيِّينَ يَتَوَقَّفُونَ عَنِ ٱلعَرْفِ كَيْ يُنْصِبَوا إِلَيْهِ ، وَ هُكَدا كَانَ ٱلرَّقُصُ تَجْعُلُ ٱلمُوسِيقيِّينَ يَتَوَقَّفُونَ عَنِ ٱلعَرْفِ وَٱلارْتِباكِ فِي صُفوفِ تِلْكَ ٱلجَماعةِ المَرحةِ ، ثُمُ إِدا ما دَقَّتِ ٱلسَّاعةُ دَقِّنَها ٱلأُخيرةَ سَرَتْ صَحْكةٌ خَفِيفةٌ بَيْنَ ٱلمَرحةِ ، ثُمُ إِدا ما دَقَّتِ ٱلسَّاعةُ دَقِّنَها ٱلأُخيرةَ سَرَتْ صَحْكةٌ خَفِيفةٌ بَيْنَ المُوسِيقيُّونَ بَعْضُهُمْ إِلَى ٱلبَعْضِ وَتَبَسَمُوا وَكَأَنِّما ٱلمُحْتَقِلِينَ ، وَنَطَرَ المُوسِيقيُّونَ بَعْضُهُمْ إِلَى ٱلبَعْضِ وَتَبَسَمُوا وَكَأَنِّما المُحْتَقِلِينَ ، وَنَظَرَ المُوسِيقيُّونَ بَعْضُهُمْ إِلَى ٱلبَعْضِ وَتَبَسَمُوا وَكَأَنِّما المُحْتَقِلِينَ ، وَنَظَرَ المُوسِيقيُّونَ بَعْضُهُمْ إِلَى ٱلبَعْضِ وَتَبَسَمُوا وَكَأَنَّما المُنْتَقِلِينَ ، وَنَظَرَ المُوسِيقَيُّونَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْمَحُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ لِلتَقَاتِ ٱلسَّاعةِ أَنْ يَسْمَحُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ لِلَا لِيقَالِينَ . وَلٰكِنْ يَحْدُثُ بَعْدَ سَاعةٍ أَنْ يَتَولُونَ ذَٰلِكَ ٱلهَرْجُ وَٱلارْتِبَاكُ ٱلَّذِي حَدَثَ مِنْ قَبْلُ .

عَلَى ٱلرَّغْيِمِ مِنْ لَهٰذَا كَانَ حَفَّلًا مَرِحًا . وَكَائَتْ مَلابِسُ ٱلسَّيِّدَاتِ تَتَّسِمُ بَالجَمَالِ وَالابتِكَارِ ، وَمَلابِسُ ٱلرِّحَالِ بِالأَلُوانِ ٱلرَّاهِيةِ وَٱلخَيَالِ ٱلجَامِجِ . فَقَدْ

أحيرًا بدأت السّاعة الصّخمة المؤجودة في تِلُكَ العُرْفة تَدُقَّ مُعْلِنة مُتَصَف اللَّيلِ ، فَتَوقَف الرّاقِصول في أماكِيهِم مِنْ دُولِ حَراكِ ، وَمَادَ الحميع شُعورٌ بعدم الارتباح . وَقَبْلَ الدُّقّةِ الثّانية عَشْرة كُول حَراكِ ، وسَادَ الحميع شُعورٌ بعدم الارتباح . وَقَبْلَ الدُّقّةِ الثّانية عَشْرة كان غدّة مِن الرّاقِصين اليقِظين قد لاخطوا وُجُود شخص مُنشَم لَمْ يكُنْ أَحد قد رآهُ مِنْ قَبْلُ وَأَحْدث ظُهورُهُ هَمست ثِنُمُ عَنِ الدَّهْشةِ وَالكراهيةِ في أَوْلِ قدْ رآهُ مِنْ قَبْلُ وَأَحْدث ظُهورُهُ هَمست ثِنُمُ عَنِ الدّهْشةِ وَالكراهيةِ في أَوْلِ الأَمْرِ ، ثُمَّ ما لَيْئَتْ هٰذهِ الهَمساتُ أَنْ تَحَوَّلَتْ إلى صَيْحاتٍ مِنَ الحَوْفِ والاشْمِئزار .

كَانَ دُلِكَ ٱلمُشَمُّمُ طُويلًا نَحِيفًا يُرْتَدِي كَفَنّا يُغَطِّيهِ مِنْ قِمَّةٍ رَأْسِهِ إِلَى أَحْمَصِ قَدَمَنِهِ ، أَمَّا ٱلقِمَاعُ ٱللّذي كَان بُعُطِّي وَحْهَهُ فَقَدْ صَبْعَ بَحَيْثُ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ وَحْهُ مَيْت .. وكان القِمَاعُ مِنْ دِقَّةِ الصَّبْع بَحَيْثُ لا يُمْكِنُ ٱلتَّقْرِقَةُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَحْهِ مَيْت .. وكان القِمَاعُ مِنْ دِقَّةِ الصَّبْع بَحَيْثُ لا يُمْكِنُ ٱلتَّقْرِقَةُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَحْهِ السَّت الحقيقي المحقيقي لِشخص مُتوفِّى . ومَع دُلِثَ فَإِنَّ هٰذَه لَمْ يَكُنِ السَّبُ الحقيقي لاعتراص المُحتقِلين . إن سَبَت كره هِيَتِهِمْ وَاشْمِتْوارِهِمْ هُوَ أَنَّ هٰذَا ٱلشَّخْصَ العَرب قَدْ قَلْدَ المَوْت الأَحْمَر تَقْلِيدًا كَامِلًا – فَقَدْ كَانَ رِدَاؤَهُ مُلَطَّخًا الطَّخْونَ العَرب قَدْ قَلْدَ المَوْت الأَحْمَر تَقْلِيدًا كَامِلًا – فَقَدْ كَانَ رِدَاؤَهُ مُلَطّخًا



بِالدِّماءِ ، وَكَانَ عَلَى وَجْهِهِ كُلَّهِ نِقاطُ ٱلمَوْتِ ٱلحَمْراءُ .

عِنْدُما وَ قَعَتْ عَيْنا ٱلأُميرِ بْرُوسْ بِرُو عَلى ذَٰلِكَ ٱلشَّخْصِ ٱلمُخيفِ ٱلَّذِي كَانَ يَسيرُ بِخُطُواتٍ بَطيئةٍ مَهيبةٍ هُنا وَ هُناكَ بَيْنَ ٱلرَّاقِصِينَ ٱستَشاطَ غَضَبًا ، وَصاحَ فِي ٱلنَّبَلاءِ ٱلواقِفِينَ بِالغُرْبِ مِنْهُ قَائلًا : ﴿ مَنْ هُوَ ذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَجْرُزُ عَلى إهانَتِنا فِي ٱلنَّبَلاءِ ٱلواقِفِينَ بِالغُرْبِ مِنْهُ قَائلًا : ﴿ مَنْ هُوَ ذَٰلِكَ ٱلنَّمُ عُصَ ٱلَّذِي سَوْفَ عَلَى هٰذَا ٱلنَّحُو ؟ أَمْسِكُوا بِهِ وَمَزَّقُوا ٱلقِناعَ لِنَرى ذَٰلِكَ ٱلشَّخْصَ ٱلَّذِي سَوْفَ مَنْ فَلَ أَلْمَدُمُ شَمَّقًا عِنْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ . ﴿

كَانَ ٱلأَميرُ واقِفًا فِي ٱلغُرْفَةِ ٱلشَّرَقِيَّةِ ٱلزَّرْقَاءِ ، وَكَانَ حَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِهِ ، وَبَدَأَتْ تِلْكَ ٱلجَمَاعَةُ تَتَّجِهُ فِي أُوَّلِ ٱلأَمْرِ نَحْوَ دَلِكَ ٱلتَّخْصِ أَصْدِقَائِهِ ، وَبَدَأَتْ تِلْكَ ٱلأَثْبَاءِ ، وَلَكَنْ لَمْ يَرْغَتْ أُحَدِّ مِنْهُمْ العَريبِ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ ٱلأَثْبَاءِ ، وَلَكَنْ لَمْ يَرْغَتْ أُحَدِّ مِنْهُمْ



في أنَّ يُمُدُّ يَدَهُ لِيُمْسِكَ بِهِ . وَهُكَذَا سَارَ أَمَامُ ٱلأَميرِ مِنْ دُونِ أَنْ يَعْرَضَهُ أَحَدٌ ، وَ آتَجَهُ مِنَ ٱلعُرْفِةِ ٱلزَّرْقَاء إلى ٱلأَرْجُو انِيَّة ، وَ مِنْها إلى ٱلحصراء ثُمّ ٱلعُرْفة الصَّفْراء فَالبُرْتُقالِيَّة فَالبَيْضاء مِنْ دُونِ أَنْ يَتحرِّكُ أَحدٌ لإيقافه . جُنَّ حُونَ ٱلصَّفْراء فَالبُرْتُقالِيَّة فَالبَيْضاء مِنْ دُونِ أَنْ يَتحرِّكُ أَحدٌ لإيقافه . جُنَّ حُونَ ٱلأمير تروسيرو و شعر بالحجل لإحساسه بأنَّهُ قَدْ حين عن مُواحهتِه ، وَالدفع مُسْرِعًا عَرْ ٱلعُرف ٱلسَّنَ و آمنشق سيْعهُ أَثَاء الدفاعة ، و كان الشَحْصُ قَدُ مُسْرِعًا عَرْ ٱلعُرف آلعربي لَنْعُرف ٱلسَّاعة – العُرفة آلسُّوداء – علاما وصل آلداك إلى الحائط آلعربي لنُعُرف آلسَّانعة – آلعُرفة آلسُّوداء – علاما مَسْدارَ فَجُأَةً لِمُواجَهة آلأمير . أَعْقَنَتْ دلِكُ صَيْحة عالِةً و سَفَطَ سَيْفُ ٱلأَمير عَلَى المُواجِهة آلأَمير . وَنَعْدَ لَحَطَاتِ سَقَط آلأُميرُ بُرُوسَئِرُو مَيْنَا بحوارِ سَيْعِه .

وعندئد آمدوع تعض التبلاء - وقد أذكت حَمِيتَهُمْ شَجاعة بائسة - وألقو وألقو وبأنفسهم على الشَّخص العريب اللَّذي وقف ساكِنا صامِتًا في ظِلَّ السَّاعة الضَّحْمة السَّوداء ، وأخدو ا يُمَرُقو ، قِناع المؤت والرِّداء المُلطَح بالدِّماء ، ولكِنَّهُمْ تراجعوا وهُمْ يَرْتَعِدو من الحوف . إنهُمْ لمْ يروا حسدًا آدميًا داخِلُ الرِّداء والقِناع - بَلُ كانَ القِناعُ وَالرِّداء فارِغَيْن .

وَ قُدْ عَزِمُوا آلَانَ أَنَّ ٱلرَّائِرِ هُو ٱلمَوْتُ ٱلأَخْمَرُ . لَفَدْ حَاءَ كَالنَّصَّ فِي طُلْمَةِ ٱلسَّاءِ . وَنَدَّ ٱلرَّاقِصُونَ بَتَسَاقُطُونَ لُو احَدُ تِلْوَ ٱلآخِرِ وَمَاتُوا جَمِيعًا فِي غُرُّفَةِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّوْدَاءُ دَقَّةً وَاجِدَةً ثُمَّ تَوَقَّفَتْ ، وَخَتَ ٱلْسِنَةُ ٱللَّهِ فَا اللَّهَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### الدُّوَّامةُ

وَصَنَّا إِلَى قِمَّةِ أَعْنَى صَخْرَةٍ ، وَوَقَفْنَا نَنْظُرُ إِنَّ ٱلأَمُواحِ ٱلصَّاحِبَةِ المُتَلاطِمةِ تَحْتَنَا ، وَكُنَّا عَلَى ارْتِمَاعِ مَا يَقُرُّتُ مِنْ مِئْتِي مِثْرِ ، فَوْق صُحور جُزُرٍ لُوفُوتِي بِالنَّرُوجِ . وَكَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلعَحورُ يَلْهَتُ لِمَا بَدَلَ مَنْ حَهْدٍ ، وَصَلَّ جُزُرٍ لُوفُوتِي بِالنَّرُوجِ . وَكَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلعَحورُ يَلْهَتُ لِمَا بَدَلَ مَنْ حَهْدٍ ، وَصَلَّ صَامِتًا عَدَّةً دَقَائِق .

وَ أَخْيِرًا قَالَ ؛ وَ مُنْذُ زَمِّن لَيْسَ بِٱلْبَعِيدِ ، كَانَ فِي وُسْعِي أَنْ أَقُو ذَكَ إِلَى هٰذَا المَكَانِ ، مِنْ دُونِ أَنْ أَشْعُرَ بِتَعْبِ ، و كَأْنِي فِي جَفَّةِ أَصْعِر أَيْنائِي . و لَكِنْ لَيْسَ ذَلْكَ هُو حَالِي آلَانَ . إِنَّنِي أَشْعُرُ بِأَنِي مُخَطَّمٌ حَسَدِيَّ وَمَعْنَويًّا ، فَقَدْ مَرَرْتُ ذَلْكَ هُو حَالِي آلَانَ . إِنَّنِي أَشْعُرُ بِأَنِي مُخَطَّمٌ حَسَدِيَّ وَمَعْنَويًّا ، فَقَدْ مَرَرْتُ مُنْ ذَلِكُ هُو حَالِي آلَانِ اللهِ مَنْ اللهِ الْحَدِّ عَيْرِي ، و كُتِبتْ لِي الحِياةُ مُنْ رَافِع أَرُو يَها لِللهِ سُواتِ بِتَحْرِيةٍ مُفْزِعةٍ لَمْ يَمُر بِها أَحَدُ عَيْرِي ، و كُتِبتْ لِي الحِياةُ كَيْ أَرُو يَها لِللهِ . لقَدْ عَائِثَ – لَمُدَّة سَتُ ساعاتِ طوالِ – مَنْ أَسُوا أَنُوا عَ لَكِي أَرُو يَها لِللهُ . و إلله عَائِثَ – لَمُدَّة سَتُ ساعاتِ طوالٍ – مَنْ أَسُوا أَنُوا عَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ا يَحْنُ آلَانَ قَرِيبُونَ كُلِّ ٱلقُرْبِ مِنْ سَاجِلِ ٱلنَّرُوجِ ، ويُطَّنَّقُ عَلَى هَٰدِهِ الصَّحْرِةِ ٱلَّتِي يَقَفُ عَلَيْهُا اسْمُ هَلْسَعْنِ ، أَي ٱلعائمةُ . الحلس ٱلآن و الطُّرُ إلى اللهُ مِنْ اللهُ ال

كان تختما المتدادّ و اسعٌ داكنّ للْمُحيط، ويكادُ أنْ يكونَ أَسُودَ آلَنُونَ معلى مرْمي آسّطر إلى آنسار و آليمين عند النقاء للك آلصُّحور لآليخر، وفي



غُرْص ٱلنَّحْرِ كُنْتُ أَرى حزيرَتْنِي ، إحداهُما صَعيرةٌ قاجِلةٌ عَلَى بُعْدِ بَسَّعةِ كيلو مَثْرَاتٍ ؛ وَٱلأُخْرَى أَصْغَرُ مِنْها تُحيطُ بِها صُخورٌ داكِنةُ ٱللَّوْنِ عَلَى بُعْدِ ما يَقْرُتُ مِنْ حَمْسَةِ كيلو مِتْرَاتٍ مِنَ ٱلشَّاطِئ . وَكَانَ هُناكَ شَيْءٌ عَيْرُ عاديٍّ في صَفْحة آلماءِ آلواقِع نَيْنَ ٱلحَزيرةِ ٱلبَعيدةِ وَٱلشَّاطِئ ، فَقَدْ كَانَتِ ٱلمياهُ ٱلسَّرِيعةُ الصَّاخِعة تَتَقاطَعُ فِي اتّجاهاتٍ مُتَعَدَّدةٍ مَعَ اتّجاهِ ٱلرَّيجِ وَضِدُها .

قَالَ ٱلرَّحُلُ ٱلعَجوزُ \* • إِنَّ ٱلجَزيرةَ ٱلبَعيدةَ هِيَ جَريرةُ قُـورْغ ، أَمَّا هُدِهِ ٱلقَريبةُ فَهِيَ جَزيرةُ مُو سُكُو . هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ هَلْ تَرَى أَيَّ تَغَيَّرٍ فِي ٱلمَاءِ ؟ •

لاحظتُ أثناء كلام الرَّجُلِ العَجوزِ صَوْنًا مُرْتَفِعًا يَزْدادُ ارْتِفاعُهُ تَدْرِيجيًّا وَكَأَنَّهُ صَوْتُ مِئْةٍ مِنْ طَواحِينِ الهَواءِ ، وَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ رَأَيْتُ أَنَّ تَحَرَّكاتِ السَّرِ مَنْ مَنْ مَنْ المَوَّاءِ ، وَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ رَأَيْتُ أَنَّ تَحَرَّكاتِ السَّرِ مَنْ مَنَا عَدُ مَدَا النَّيَارِ أَنَّ سُرْعَتُهُ تَزْدادُ بِصُورِةٍ لا تُصَدُقُ . وَ فِي مَدَى خَمْسِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَى هُذَا النَّيَّارِ أَنَّ سُرْعَتُهُ تَزْدادُ بِصُورِةٍ لا تُصَدُقُ . وَ فِي مَدَى خَمْسِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَى هُذَا النَّيَّارِ أَنَّ سُرْعَتُهُ تَزْدادُ بِصُورِةٍ لا تُصَدُقُ . وَ فِي مَدَى خَمْسِ دَقَائِقَ أَصْدِح البَحْرُ كُنَّهُ حَتَى حَزيرةِ قُورُ غِ فِي حالةٍ غَلَيْانِ صَاحِب عَيفِ ، وَلَكِنَّ أَعْنَف حُرْءِ فِي هُذَا الصَّخب كَانَ فِي الْمِنْطَقَةِ الوَاقِعَةِ بَيْنَ جَزيرةٍ مُوسَكُو وَلَكِنَّ أَعْنَف حُرْءِ فِي هُذَا الصَّخب كَانَ فِي الْمِنْطَقَةِ الوَاقِعَةِ بَيْنَ جَزيرةٍ مُوسَكُو وَلَكُنَّ أَعْنَف حُرْءِ فِي هُذَا الصَّخب كَانَ فِي الْمِنْطَقَةِ الوَاقِعَةِ بَيْنَ جَزيرةٍ مُوسَكُو وَلَكْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ وَتَعْسَابَقُ وَنْ اللَّهُ وَالْمَالِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاتِ تَلْدُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

لَكِنَّ ٱلمَّنْظُرُ نَعْيَرُ مَرَّةً أَخْرَى بَعْدَ بِضَعْ دَقَائِقَ . فَقَدْ بَدَأً سَطَّحُ آلمَاءِ يَهْدَأُ ، وَانْدَمَحَتِ ٱلدُّوِّ امَاتُ ٱلصَّعِيرَةُ ٱلَّتِي كَانَتُ مُنْتَشِرةٌ إِلَى مُسَافَةٍ نَعِيدةٍ ، وَنَتَخَ عَنِ الْدِمَاحِهَا طُهُورُ دُوَّ امَةٍ واحدةٍ – وفَجُأَةً رَأَيْتُ هٰذَهِ ٱلدُّوَّ امَةَ ٱلصَّحْمَةً وَقَدْ

اصدف دائرة كبرة بريد فطرها على كيلو منر . و كان يُمثّل حافة هده الدُوَّ امة السُوار عريض من المياه السُيصاء . أمَّا الدُّوَّ امة نَفْسُها فكانَتْ ، إلى أقْصَى مَرْمَى السَطر ، عِمَارة عن حائط مِن الماء الأملس اللَّامِع ، الأَسْو دِ كَالحِرْ ، و كان السَطر ، عِمَارة عن حائط مِن الماء الأملس اللَّامِع ، الأَسْو دِ كَالحِرْ ، و كان يدورُ الحدار دلك الحائط المائي مراوية قدرها خمس و أربعون دَرَحة . و كان يدورُ ويدورُ مُرسلًا صور نَا مُخيمًا تَنْشُرُهُ الرِّيحُ فَتَحْمَسُهُ يَيْنَ الصِيّاحِ و الرَّئيرِ لا مَئيلَ لهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ .

رُلْرَلَت الصَّحْرَةُ ٱلَّتِي كُنَّا حالسَيْنِ عَلَيْها رِلْزَالَا عَيِمًا ، فَانْنَطَحْتُ عَلَى الْأَرْضِ وَ أَمْسَكُتُ الصَّحْرَةَ بِكُلِّ قواي .

قُلْتُ للرَّحُل آلعحورِ : ٥ هَذهِ لا يُمْكُنُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا دُوَّ امَهُ آلمايلْسَتْرُومِ لهائلة . «

قال : « هَكَدَا تُسَمَّى فِي بَعْصِ ٱلأَوْقَاتِ ، وَلَكِنَّنَا نُسَمَّيَهَا ٱلمُو سَكُو سَتَرُومِ سَنْبَةٌ إِلَى جَزِيرِةٍ مُوْسكُو . »

وَ وَ صَلُّمه : ﴿ عِنْدُما يَأْنِي ٱلمَّدُّ يُسْرِعُ ٱلنَّيَّارُ عَلَى طُولِ ٱلسَّاطِئِ مِنْ حُزُرٍ

لُوفُوتِن إِلَى جَرِيرِةِ مُوسْكُو . وَعِنْدَمَا يَنْحَسِرُ يُحْدِثُ رَئِيرًا لا يُدابِهِ الصَّجِيجُ

اللّذي يُحْدِثُهُ أَعْنَفُ شَلَالِ هَادِرِ ، إِذْ يُسْمَعُ هَذَا الصَّوْتُ عَلَى نَعْدِ عِدَّةِ كَيلُو

مِثْرَاتٍ . وَتَحْدُثُ دُو امَةً ذَاتُ اتَساعٍ وَعُمْنِي كَبِيرَيْنِ ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا اقْتَرَتَتُ

مِثْرَاتٍ . وَتَحْدُثُ دُو امَةً ذَاتُ اتَساعٍ وَعُمْنِي كَبِيرَيْنِ ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا اقْتَرَتَتُ

مِثْمَاتٍ . وَتَحْدُثُ دُو امَةً ذَاتُ اتَساعٍ وَعُمْنِي كَبِيرَيْنِ ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا اقْتَرَتَتُ

مِنْهَا سَفِيةٌ كَبِرَةٌ فَإِنَّهَا تَجْدِينُها إِلَى مُحينِطِها اللّهُو الرِثُمْ تُتُولُها إِلَى قَاعِ النَحْرِ ، وَعِنْدَما يَعُودُ اللّهُ يُطْفُو خُطَامُ السَّفِينِةِ

وَهُمَاكَ تَرْتَطِمُ بِالصَّحُودِ فَتَتَحَطَّمُ . وَعِنْدَما يَعُودُ اللّهَ يُطْفُو خُطَامُ السَّفِينِةِ

عَلَى سَطِّحِ اللّهِ . وَ الْفَتْرَةُ الّتِي يُصِبِحُ فِيها البَحْرُ هَادِئًا بَيْنَ المَدُّ وَالْجَرْدِ لا تَرِيدُ

عَنْ رُبِّعِ مَاعَةٍ يَبِدَأً بَعْلَمُ الْهَيْجَانُ مِنْ جَدِيدِ بِالتَّذَرِيجِ ، ا

إِنَّ هٰبِهِ المُحاوِلةَ الَّتِي قَامَ بِهَا جُونَاس رَامُوس لِوَصْفِ اللَّوُّامِةِ عَلَى أَنْهَا نَتِيجةً لِلْمَدِّ وَ الجَوْرِ مُحاوَلةً كَاتَتْ تَبْدُو مَعْقُولةً لِي عِنْدُما قَرَاتُهَا مُنْذُ عِدَّةِ سِنِينَ . وَلٰكِنَّهَا تَبْدُو لِيَ الآن – وَزَئِيرُ الدُّوَّامَةِ يُصِمُّ أَذُنَيَّ – مُحاوَلةً عُيْرَ مَعْنِعةٍ عَلَى الإطلاقِ . وَعِنْدُما نَظَرْتُ إِلَى البَحْرِ بَدَاً ذِهْنِي يَتَقَبَّلُ ذَلِكَ التَّهْسِيرَ اللَّذِي قَالَ بِهِ كَيْرِتْشَرَ وَ آخَرُونَ وَ اللَّذِي يَدُعُونَ فيهِ بُوجُودِ ثَقْبِ أَوْ شَرْخِ فِي اللَّذِي قَالَ بِهِ كَيْرِتْشَرَ وَ آخَرُونَ وَ اللَّذِي يَدُعُونَ فيهِ بُوجُودِ ثَقْبِ أَوْ شَرْخِ فِي اللَّذِي قَالَ بِهِ كَيْرِتْشَرَ وَ آخُرُونَ وَ اللَّذِي يَدُعُونَ فيهِ بُوجُودٍ ثَقْبِ أَوْ شَرْخِ فِي قَاعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى الْكُرةِ الأَرْضَيَّةِ كُلُها لِيَحْرُخَ مِنَ الطَّرِفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى المُحْطِلَةِ البَعْدِةِ . لَقَدْ دَكَرْتُ هٰدِهِ المُحْطِلَةِ البَعْدِةِ . لَقَدْ دَكَرْتُ هٰدِهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ النَّعْمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ اللَّهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمْ مَنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّغِيمِ مِنْ أَنَّهُ لا يُوافِقُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللَّهُ اللْهُ

قَالَ لِي : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتَ ٱلدُّوَّامَةُ ٱلآنَ وَأَخَدْتَ فِكُرَةٌ جِيَّدَةٌ عَنْهَا . وَإِذَا رَخَمْتَ خَوُّلَ هٰذِهِ ٱلصَّخْرِةِ وَابْتَعَدْتَ نَعْضَ ٱلشَّيْءِ عَى ٱلصَّوْتِ فَسَوْفَ أَقُصُّ

مَانْتَقَلْمًا إِلَى اللَّحُزْءِ الخَلْفَيِّ مِنَ الصَّخْرَةِ ، وَوَاصَلَ حَدَيْتُهُ قَائِلًا : ﴿ كُنَّا رَحْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِي الللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ ا

ق كان في تِلْكَ المِنْطَفَةِ سَمَكَ وَفِيرٌ لِأَنَّ المَناطِقَ الَّتِي يَزْدادُ فِيها عُنْفُ النَّبَاراتِ البَحْرِيَّةِ تَكُونُ زاجِرةً بِالسَّمَكِ وَلا تَحْتاجُ إلا إلى شَيْءِ مِنَ الشَّجاعةِ . وَكُنَّا نَحْنُ الثَّلاثَةَ الوَحيدينَ مِنْ بَيْنِ كُلِّ صَيَّادِي لُوفُوتِن اللَّذِينَ الشَّيَادِي لُوفُوتِن اللَّذِينَ الشَّجاعةِ . وَكُنَّا نَحْنُ الثَّلاثَةَ الوَحيدينَ مِنْ بَيْنِ كُلِّ صَيَّادِي لُوفُوتِن اللَّذِينَ الشَّعَامُ المُنْطَقةِ كَما قُلْتُ لَكَ . أَمَّا البَاقُونَ فَكَانُوا الْمَنْدُنا أَنْ نَذْهَبِ بِالْيَظامِ إلى تِلْكَ المِنْطَقةِ كَما قُلْتُ لَكَ . أَمَّا البَاقُونَ فَكَانُوا بِدُهو نَ إلى مَناطِقِ الصَّيِدِ المُعْتادِةِ النِّي تَقَعْ بَعِيدًا إلى الجَنوبِ . وَكُنَّا نُحَاطِرُ بَدُهو نَ إلى مَناطِقِ الصَّيِدِ المُعْتادِةِ النِّي تَقَعْ بَعِيدًا إلى الجَنوبِ . وَكُنَّا نُحَاطِرُ اللهِ مِنْطَقةِ الدُّولَ المُعْتادِةِ النَّي السَّمَكَ المُمْتازَ الَّذِي كُنَّا نَصَطادُهُ كَانَ السَّمَكَ المُمْتازَ الَّذِي كُنَّا نَصَطادُهُ كَانَ مَوْ حَوْدًا بِكُمْيَاتِ وَ فِيرةٍ حَوْلَ صَحْورِ جَزيرةِ مُوسَكُو .

كان مِنْ عادَتِنا أَنْ نَبْجِرَ إِلَى ٱلجَريرةِ فِي رُبْعِ ٱلسَّاعِةِ ٱلَّذِي يَقَعُ بَيْنَ حَرَكَتِي المَدْ و ٱلحرَّر ، ثُمَّ نقومُ بِٱلصَّيْدِ هُناكَ حَتَّى تأتي فَتْرَةُ ٱلهُدُو ، ٱلتَّالِيةِ بَعْدَ حو الَى سَتَ ساعاتِ ، وَعِنْدَثِذِ نقومُ برحُلةِ ٱلعَوْدةِ . وَلَمْ نَكُنْ نَبْدَأُ ٱلإِبْحارِ إِلَّا فِي سَتَ ساعاتِ ، وَعِنْدَثِذِ نقومُ برحُلةِ ٱلعَوْدةِ . وَلَمْ يَحُدُثُ أَنْ أَحْمَقُنا فِي جِسِابِ رَبِيحٍ طَيِّيةٍ أَثْنَاء رَجْلتي ٱلدَّهَابِ و آلعوْدةِ . وَلَمْ يَحْدُثُ أَنْ أَحْمَقُنا فِي جِسِابِ رَبِيحٍ طَيِّيةٍ أَثْنَاء رَجْلتي ٱلدَّها فِي مَرَّتَيْنِ ، وَفِي ٱلمَرْتَيْنِ حَظِيبًا بَالسَّلامَة و ٱلأَمان و نَحْنُ عَلَى مَقْرَبِةٍ مِنْ ٱلجُورُدِ .

ه كُنَّا مَعْتُرُ ٱلمُوسْكُوسْتروم مفسها دول أنَّ يُصيننا مكروة ، على ٱلرُّغْم

من أنَّ قلْسي كَانَ يَخْفِقُ بِعْفِ فِي تَعْصِ ٱلأَحْيَالُ عَلَّما كُنَا نَقُومُ بِالْعُورِ مُنْ أَوْ مُتَقَدِّمِينَ بِدَقِيقَةِ أَوْ مَا يُفَارِبُها عَنِ المَوْعَدِ المُحدِدِ لِفَنْرَةِ الْهُدُوءِ مُتَا خُرِيلِ أَوْ مُتَقَدِّمِينَ بِدَقِيقَةٍ أَوْ مَا يُفَارِبُها عَنِ المَوْعَدِ المُحدِدِ لِفَنْرَةِ النَّهُدُوءِ وَكَالُ لا حَي اللَّكْبَرِ النِّي يَنْغُ مِنَ العُمْرِ ثَمَالِيةً عَشَرَ عَامًا ، كَمَا كَانَ لِي ثَلاثُهُ أَبْنَاءٍ . وكانَ مِن المُمْكُلِ أَنْ يُساعِدُو مَا بالسِّيَخُدَامِ المُجاذِيفِ فِي فَتَرَاتِ اللهُدُوءِ . ولكنَّا لَمْ نُفَكِّرُ قطَّ فِي تَعْرِيضِهِمُ للْخَطِّرِ اللهِ كُنَا نُقْدَمُ نَحْنَ عَلَيْهِ . اللهُدوء . ولكنَّا لَمْ نُفَكِّرُ قطْ فِي تَعْرِيضِهِمُ للْخَطِّرِ الدي كُنَا نُقْدَمُ نَحْنَ عَلَيْهِ . وَلَكَنَا لَمْ نُفَكِّرُ قطْ فِي تَعْرِيضِهِمُ للْخَطِرِ اللهِ يَالْحَقِيقَةُ .

« كان دلك مُندُ حوالَى ثلاثِ سَنواتِ ، و بِالتَحْديد في اليوْمِ العاشر من يُوليو سنة - ١٨ عندما صادفًا عِنْدَ هٰدا السَّاجِلِ أَعْنَفَ عاصِفةٍ هَنَّتُ عليّنا في يُوليو سنة - ١٨ عندما صادفًا عِنْدَ هٰدا السَّاجِلِ أَعْنَفَ عاصِفةٍ هَنَّتُ عليّنا في خياتِنا ، غلى الرُغْمِ مِنْ أَنَّ الرَّيْحَ كَانَتُ تَهْبُ رُحاء مِن الجنوبِ الشَّرَفيِّ مُندُ الصَّاحِ السَّرَفيِّ مُندُ الطَّهْرِ ، وَلَمْ تَكُنْ في السَّماء سَحابة واجدة . وَكُنَّا نَحْنُ الثَّلاثة - أَخواي وَأَنا - قَدْ عَبْرُنا إلى الحُزر في خوالى السَّعاء المُوسِع وَقَد فَرْهِ وَجيزةٍ كُنّا قَدْ ملأنا القارب بالسَّماكِ المُعترِ ، و أَخْمَعُنا أَنَ السَّعَكَ في ذلكَ اليَوْمِ كَانَ أَوْفَرَ مِنْهُ فِي أَي وَقُتِ المُعترِ ، و أَخْمَعُنا أَنَ السَّعني تُشيرُ إلى السَّاعِة حتَّى تَصِل المُعتى . وَلَدَأْنَا رِحُلةَ الْعَوْدَةِ عِنْدِما كَانَتُ ساعتِي تُشيرُ إلى السَّاعِة حتَّى تَصِل الله مَكُو سُتروم وقْت هُدوء الله ، فقدْ كُنا يعْرِفُ أَنَّ الهُدوء سَتُوفَ يَحينُ في السَّاعةِ التَّامِنةِ مَسَاء .

« واصلما بِبْحارَنا بسُرْعةِ عاليةٍ لِفَتْرةِ مِنَ ٱلزَّمَنِ دُونَ أَنَّ يَكُونَ لَدَيْنا أَيُّ الْحُتمالِ بأنَّ شَيْنَا خطبرًا سَوُف يحُدُثُ . و فَحَالةً وبدو ل أَيَّ إِنْذَارِ تُوقَّمَت الحُتمالِ بأنَّ شَيْنَا خطبرًا سَوُف يحُدُثُ . و فَحَالةً وبدو ل أَيَّ إِنْذَارِ تُوقَّمَت آلرِيحُ وَلَمْ نَسْنَطِعُ أَنْ نُحْرِر أَيَّ تَقَدُّمٍ . و في مُس ٱلوَقْتِ جاءَتُ وَراءَنا سَحابةً آلرِيحُ وَلَمْ نَسْنَطِعُ أَنْ نُحْرِر أَيَّ تَقَدُّمٍ . و في مُس ٱلوَقْتِ جاءَتُ وَراءَنا سَحابةً

عريبة نحاسيَّة اللَّوْنِ تَتَخَرَّكُ بِسُرْعِةِ فَائْفَةٍ ، وَلَمْ ثَدَّعُ لَمَا الْعَاصِفَةُ وَفَّنَا نُفكُرُ ومه ؛ فَفي أُقَلَّ مِنْ ثَلاث دَفَائِقَ كَانَتْ قَدْ أُحاطَتْ بِنَا وَأَظْلُمَ الْحَوُّ فَلَمْ يَسْتَطَعُ أَحَدُنَا أَنْ يَرَى الْآخَرَ فِي الْمَرْكَبِ .

ه من العبث أن أحاول وصف بلك العاصفة ، ذلك أن أكبر البُحارة النُرو يحيين سنًا لَمْ يشهد مثبلًا لَها في خياته . فسُحرٌ د هُبوبها قدمتُ بأحي الأصغر إلى البَحر حَيْثُ لَقي حَتْفَهُ . وكان مِن السُمْكنِ أَنْ أَلْقي مصيرة لو لمْ أَسطح و أَمْسِكُ بحلقة حديديّة كائت في وسط المركب .

« عَمْرُنَا مَاءُ آلبِحْرِ عِدَّة دَقَائِقَ كُنْتُ حَلَالُهَا أَمْسَكُ بِأَلْهَاسِي ، وعُدُمَا أَصْبَبْحَ مِن آلمُسْتُحَيلِ أَنْ أَتَوَقَف عِن آلتَّنَفُسِ أَكْثَرَ مِنْ دَلَكَ حَلَسْتُ عَلَى رُكْبَتَقَ مِع تَشْبُشِي بِٱلخَلْقِةِ آلحَديديَّةِ ، وَ بِذَلِكَ رَفَعْتُ رأسي فَوْقَ آلماءِ لِأَتَّنَفُسَ . ثُمَّ افْتَرَّ مَرْكَبُنَا آلصَّعِيرُ كَمَا يَهْتَزُّ آلكُلْبُ عِنْدَ خُروجِهِ مِن آلماءِ ، وَطَفَا عَلَى آلمَوْجِ بِعَمُورَةٍ جُزْئِيَّةٍ . وَ فِي آللَّحْظَةِ آلتَّالِيةِ شَعَرْتُ بِيدٍ تُمْسِكُ ذِراعي ، وَكَانَ ذَلِكَ بَصُورَةٍ جُزْئِيَّةٍ . وَ فِي آللَّحْظَةِ آلتَّالِيةِ شَعَرْتُ بِيدٍ تُمْسِكُ ذِراعي ، وَكَانَ ذَلِكَ أَحِي آلكُلْبُ عِنْدَ مَعْرَبَةً فَدْ عِرِقَ لا مَحالة . أَحِي آلاَكُمْ مَرْعَانَ مَا تَحَوَّلَ فَرْحِي إِلَى خَوْفٍ عِنْدَمَا وَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْ أَذُبِي وَصَاحَ بِكُلِمةٍ هِ مُوسُكُوسُتروم ﴾ .

لَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ أَحَدِ أَنْ يُدْرِكَ كَيْفَ كَانَتْ مَشَاعِرِي فِي تِلْكَ ٱللَّحْظِةِ : لقد ارْتَعَدْتٌ مِنْ قِمَّةِ رَأْسِي إلى أَخْمَصِ قَدَمي ، وَكَأَنَّما قَدْ أَصَابَتْنِي أَشَدُّ خُمَّى لقد ارْتَعَدْتٌ مِنْ قِمَّةِ رَأْسِي إلى أَخْمَصِ قَدَمي ، وَكَأَنَّما قَدْ أَصَابَتْنِي أَشَدُّ خُمَّى لقد ارْتَعَدْتُ مِنْ قِمَةِ مَا كَانَتْ تَعْنِيهِ تِلْكَ ٱلكَلِمةُ ٱلواحِدةُ ، وَعَرَفْتُ مَا كَانَتْ تَعْنِيهِ تِلْكَ ٱلكَلِمةُ ٱلواحِدةُ ، وَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ فِي أَنْ أَدْرَكَهُ . لَقَدْ كَانَتِ ٱلرَّيَاحُ تَدْفَعُنا رَأْسًا ٱلآنَ نَحْوَ دُوّامةِ مَا يُرِيدُ فِي أَنْ أَدْرَكَهُ . لَقَدْ كَانَتِ ٱلرَّيَاحُ تَدْفَعُنا رَأْسًا ٱلآنَ نَحْوَ دُوّامةِ

المُو سُكُو سُتروم . وَ لَيْسَ أَمَامَهَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقِذَنَا اللَّهُمُّ إِلَّا إِذَا وَصَلْنَا إِلَيْهَا فِي عَثْرَةِ اللَّهُدُوءِ .

٥ كُنّا قَدْ فَقَدْما أَشْرِعَتنا وَلَمْ تَعُدْ لَنا قُدْرةٌ عَلى السَّيْطَرةِ عَلى المركبِ وَ نَحْنُ سُدُوعُ بِسُرْعَةِ وَ سُط أَمُواجٍ كَالْحِمالِ لَمْ أَرْ مَثِيلًا لَهَا طَوالَ حَياتِي . وَ حَدَث شَيْءٌ مِنَ التَّغَيْرِ فِي السَّماءِ عَلى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الظَّلامَ كَانَ مُطْبِقًا عَلَيْنا مِنْ كُلُّ شَيْءٌ مِنَ التَّغَيْرِ فِي السَّماءِ عَلى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الظَّلامَ كَانَ مُطْبِقًا عَلَيْنا مِنْ كُلُّ حَانِبٍ . إِنْتَابَتْنِي الْحَبْرةُ لِفَتْرةٍ قصيرةٍ ، ثُمَّ ظَهَرَتْ فَوْقَنا مُباشَرةً دائِرةٌ وَ سُط حَانِبٍ . إِنْتَابَتْنِي الْحَبْرةُ لِفَتْرةٍ قصيرةٍ ، ثُمَّ ظَهَرَتْ فَوْقَنا مُباشَرةً دائِرةٌ وَ سُط السَّحُبِ أَظْهَرَتْ لِي السَّماءَ الزُّرْقاءَ الصَّافِيةَ ، وَ ظَهَرَ اللَّذُرُ بِيُورِهِ مُنيرًا كُلَّ مَا حَوْلَهُ مِنْ مَنْظَرٍ ذَلِكَ اللّٰدِي أَظْهَرَهُ لِي ضَوْءُ القَمَرِ .

و حاولت آنذاك أن أتخذت مع أحي ، و لكن لم يكن و استطاعته أن يستمع كلمة و اجدة منا قُلْتُه ، لأن الصّوت خولنا كان قد علا عُلُوا كبيرًا يستمع كلمة و اجدة منا قُلْتُه ، لأن الصّوت خولنا كان قد علا عُلُوا كبيرًا يستب لم أغرفه . حَرَّك أحي رَأْسَهُ وَرَفَعَ سَبَّابَتَهُ كَأَنَّما يَقُولُ لي : السّتبع ! كولكتني لم أَفْهَمْ ما كان يَعْنيهِ .

الفَخْأَةُ جَاءَتْنَى فِكْرَةً مُفْزِعةٌ ، فَأَخْرَجْتُ سَاعَتِى وَعَرَفْتُ أَنَّهَا فَدُ تُو قَفْتُ ، وَنَظَرْتُ إِلَى عَقَارِبِهَا فِي ضَوْءِ القَمْرِ وَأَذْرَكْتُ السّبَبَ فِي كُلِّ هٰذَا الهَوْلِ . لَقَدْ تَوَقَّفَتْ سَاعَتِي عِنْدَ السّاعةِ السّابِعةِ . صَدَمَتْنِي تِلْكَ الحقيقةُ ، الهَوْلِ . لَقَدْ تَوَقَّفَتْ سَاعَتِي عِنْدَ السّاعةِ إلى عُرْضِ المُحيطِ . لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ سَبَتَ السّاعةِ إلى عُرْضِ المُحيطِ . لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ سَبَتَ النَّهُ وَمَا إلى مَا بَعْدَ فَتْرةِ الهُدوءِ ، وَصَارَتِ الدُّوَّامَةُ آنداكَ فِي أَوْجِ عُنْهِها .

، بَعْدَ فَتُرةٍ وَ جِيزةٍ جَاءَتُ مَوْحَةٌ عَالِيةٌ فَحَمَلَتْنَا مَعَهَا عَالِيًا كَأَنَّمَا تَدْهَبُ بِمَا



إلى عمال السّماءِ ، ثُمَّ الْدَفَعْنا يعْدَ دَلِكَ إلى أَسْفَلَ نَهْوي بِسَرَّعَةٍ خَعَشَى أَشْعُرُ لَا عَمَا وَكُنْتُ عَنْدَما رَفَعْتَا المَوْحَةُ قَدْ نَظَرْتُ مِنْ شَاهِقِ نَظْرَةٌ سَرِيعةً عَلى مَا خَوْلِي ، وَكَانَتْ تِلْكَ السَّظْرَةُ كَافِيةً ، فَقَدْ أَدْرَكْتُ حَقيقةً مَوْقِها في لحُطةٍ ما خَوْلِي ، وَكَانَتْ تِلْكَ السَّظْرَةُ كَافِيةً ، فَقَدْ أَدْرَكْتُ حَقيقةً مَوْقِها في لحُطةٍ واجدةٍ . إنّ دُوْامة المُوسْكُو سُتروم عَلى بُعْدِ كِيلُو مِتْرِ مِنَا ، وأَعْمَصْتُ عَيْنَيُ وقد اسْتَنَدَ بِي الخَوْفُ مِدْرَحةٍ لَمْ يَسْبِقْ أَنْ شَعَرْتُ بِهَا قَطَّ

﴿ قَرْرَتُ نَيْسَى وَنَيْسَ نَفْسِي - بَعْدَ أَنَّ أُصْبَخْنَا آلَآنَ فَرِيسَةً فِي فَيِمِ الْمَوْتِ - اللَّا أَتَعَلَّقَ بَأْيِّ أُمَلٍ . وَعِنْدَمَا وَصَنْتُ إِلَى هٰذَا الْفَرَارِ بَدَأْتُ أُفكُرُ فِي رَوْعَةِ آلْمَوْتِ بَهْذَهِ آلطَّريقةِ وَقَدْ أَحاطَتْ بِنَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دَلائِلُ قُدْرةِ آلله . رُوْعَةِ آلمَهُ بِالجُنُونِ - أَوْ أَنَّهُ جُنُونُ ٱليَأْسِ - وَلٰكِنَ ٱلرُّغُيةَ رُبُّما اعْتَقَدْتُ أَنَّهُ شَيْءٌ أُشْبَهُ بِالجُنُونِ - أَوْ أَنَّهُ جُنُونُ ٱليَأْسِ - وَلٰكِنَ ٱلرُّغُيةَ اللّٰتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْطةِ هِيَ اكْتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوَامةِ. وَكَانَ ٱلنَّتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْطةِ هِيَ اكْتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوَامةِ. وَكَانَ اللّٰتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْظةِ هِيَ اكْتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوَامةِ. وَكَانَ اللّٰتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْظةِ هِيَ اكْتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوَامةِ. وَكَانَ اللّٰتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْظةِ هِيَ اكْتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوامةِ. وَكَانَ اللّٰتِي رَاوَدَنِّي فِي تِلْكَ ٱلدَّحْظةِ هِيَ الْكَتِشَافُ مَا فِي أَعْمَاقِ هٰذِهِ ٱلدُّوامِةِ وَلَى اللْمُؤْمِ لَى اللّٰهُ اللّٰورَامِيّةَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الْهُ الْمُؤْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤْمِ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللْهِ اللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰمِ الللْهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللْهُ الللللْهُ الللّٰهُ الللللْهُ الللّٰهُ الللللْهُ الللّٰمِ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللْمُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللْهُ اللللّٰهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ

مَا أَخْرَسِي كَثِيرًا هُو أَشِّي لَنْ أُعِيشَ بَعْد ذَلِكَ لِأَرُّوِيَ لِأُصْحَالِي عَلَى ٱلشَّاطِئ تِلْكَ ٱلأَسْرارَ ٱلغامِضةَ ٱلَّتِي يَكْتُمُها ٱلبَّحْرُ فِي أَحْشَائِهِ وَٱلَّتِي سَوْفَ أُطَّلِعُ عَلَيْها .

\* مِن المُستحيل أَن نَقُولَ كُمْ مِن المَرَّاتِ دُرْنا حَوْلَ حَافِةِ الدُّوَّامةِ . لَقَدْ مَن الطَّرْفِ مَن الطَّرْفِ مَن الطَّرْفِ مَن الطَّرْفِ اللَّا الطَّوْقِ الأَبْيَضِ . وَكَانَ المَاءُ تَحْتَنا يَنْحَدِرُ مِزَاوِيةِ الدَّاجِلِيِّ المُفْرَعِ بِذلِكَ الطُّوقِ الأَبْيَضِ . وَكَانَ المَاءُ تَحْتَنا يَنْحَدِرُ مِزَاوِيةِ الدَّاجِلِيِّ المُفْرَعِ بِذلِكَ الطُّوقِ الأَبْيَضِ . وَكَانَ المَاءُ تَحْتَنا يَنْحَدِرُ مِزَاوِيةِ حَادَةٍ ، وَكُنْتُ طُوال هٰذَا الوَقْتِ مُتَشَبِّنًا بِقُوقٍ إِللَّحَلَقةِ الحَدِيدِيّةِ . أَمَّا أَحِي خَادَةٍ كَانَ فِي دُلْكَ الوَقْتِ فِي مُؤَخِّرِةِ المَرْكَبِ مُسْكِنًا بِرْمِيلِ فَارِغِ صَغيرِ كَانَ فَقَدْ كَانَ فِي دُلْكَ الوَقْتِ فِي مُؤَخِّرَةِ المَرْكَبِ مُسْكًا بِرْمِيلِ فَارِغ صَغيرِ كَانَ فَلِكَ البِرْمِيلُ الشَّيْءَ الوَحِيدَ اللّٰدي لَمْ مُرْوطًا بَالمَرْكِ رَبِّطًا مُحْكَمًا . وَكَانَ ذَلِكَ البِرْمِيلُ الشَّيَّءَ الوَحِيدَ اللّٰذِي لَمْ مُرْوطًا بَالمَرْكِ رَبِّطًا مُحْكَمًا . وَكَانَ ذَلِكَ البِرْمِيلُ السَّيَّءَ الوَحِيدَ اللّٰذِي لَمْ مُولِ عَلَو عَدْ اللّٰ اللّٰعِيرَةِ حَوْلَ حَافِةِ تَعْصَفُ بِهِ الرِّيَاحُ عِنْدَما دَاهَمَتَا أَوْلَ مَرَّةٍ . وَفِي دَوْرَتِنا اللّٰعِيرِةِ حَوْلَ حَافِةِ لَمُ اللّٰ عَلَيْهِ فَي مُؤْلِقَ مَوْدِ وَقِي وَوْرَقِنَا اللْعَيْرِةِ حَوْلَ حَافِةِ الْمُولِي فَلْ مَرْةِ . وَفِي دَوْرَقِنَا اللَّغِيرَةِ حَوْلَ حَافِةِ المَا مُنْ الْمُؤْلِقُ فَي مَوْرَقِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَي وَقُ وَقِي وَقُ وَيْرَانِ الللَّالَةِ فَي مَوْلَ حَافِةِ اللْعَالَةِ فَي مُنْ الْمُعْتِيقِ فَالْعَالَةِ الْمُعَلِيدِ اللْعَالَةِ الْعَالِي الْمُؤْلِقُ فَي الْلِقَ الْعَلَاقِ الْعَرْفِقِ الْمَوْلِقُ الْمُعْتِيلِ فَي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ



الدُّوَّامة ، قَبُل أَنْ يَهُ طِ مَرْكُما إِلَى وسَطِها ، الْدَفع أَحِي نَحْوي والحَوْفُ يَعْصِرُهُ \_ خَوْفُ مَنْ أَصِيبَ بِالْجُونِ \_ وَفَكُ يَدَيُّ مِنَ الْحَلْقةِ لِيُمُسكَ هَوَ بِهَا . ولمَّ أَشْعُرُ بَحُرْبِ كَدلكَ الخُرْبِ اللّٰدِي شَعَرْتُ بِهِ عِنْدما حَدث هٰذا مِنْ أَحِي ، رغم أَنِّي كُنتُ أَعْرِفُ أَنَّ عَملهُ هٰذا لِنْ يُقَدِّمَ أَوْ يُؤَجِّر ، فَتَرَكْتُ لَهُ الحَلْقَةَ لِيُمْسِكَ بِها وَدَهَنْتُ أَنَا إِلَى السِّرْمِيلِ . وما إِنَّ أَمْسكُتُ بِالبِرْمِيلِ حَتَّى دار المَرْكَثُ لَهُ الحَلْقة وَوْرَةً عَيْمةً بَحُو الدَّاحِل ، وَالدِّمع مع المباه الدَّوَّارة في الخُرْءِ الأَسْعلِ من الدُّوَّامة ، وعَدْنَهُ دَعُوْتُ اللهُ بِدُعاءِ قصيرٍ وُقَلْتُ في نَفْسي لَقَد التَّهي كُلُّ شَيْءٍ . اللّٰمَانِ كُلُّ شَيْءٍ .

العَمْصَتُ عَيْنَى وَلَمْ أَجْسَرٌ عَلَى فَنْحَهِما لِبَضْعِ ثَوَانٍ ، فَقَدْ كُنْتُ أَثَوَقُعُ النَّهاية وأعْمَصَتُ عَيْنَى وَلَمْ أَجْسَرٌ عَلَى فَنْحَهِما لِبَضْعِ ثَوَانٍ ، فَقَدْ كُنْتُ أَثَوَقُعُ النَّهاية على العور ، وتعحَبْتُ لِمادا لَمْ أَكُنْ خَتَى الآن في صراع المؤت مَعَ الماء ومَرَّتُ دَقيقةٌ وَأَمَا ما زِلْتُ خَيًّا . وعندما رال غني الشُعورُ بِالسُقوط إلى الهاوية تجاسَرْتُ وَفَتَحْتُ عَيْنَي .

النّ أنسنى طَوالَ حَياتِى ذَٰلِك ٱلمَنْطَرَ ٱلَّذِي رَأَيْتُهُ. لَقَدْ نَدَا لِي أَنَّ ٱلمَرْكَبَ مُعلَّقَ فِي ٱلنَّصْفِ ٱلدَّاخِلِي لِحُعْرةٍ دَائِريَّةٍ عَلَى شَكْلِ قِمْعٍ فُطْرِهُ ٱقلَّ مِنْ كِيلُو مَثْرٍ وَعُمْقُهُ سَاحِقٌ. وَكَانَ جُدْرانُ تِلْكَ ٱلخُفرةِ مِنَ ٱلمَاءِ ٱلأَسْوَدِ ٱلأَمْلُس كَالأَننوسِ ٱللَّمْعِ، وكانتُ تَدُورُ وتَدُورُ بِسُرْعَةٍ مُفْزِعةٍ. وكان ضَوْءُ ٱلفَمر كَالأَننوسِ ٱللَّمْعِ، وكان ضَوْءُ الفَمر يَسْاتُ فِي رَوْعَتِهِ عَلَى تِلْكَ ٱلخُدران وَإِلَى ٱلخُرْءِ ٱلسُّفْلَي مِنْها حَتَى قاع المُحرَّةِ السُّفْلَي مِنْها حَتَى المُحرَّةِ السُّفْلَي مِنْها حَتَى اللهِ المُحرِّةِ السُّفْلَي مِنْها حَتَى المُحرَّةِ السُّفْلَي مِنْها حَتَى اللهِ المُحرِّةِ السُّفْلَي مِنْها حَتَى اللهُ المُحرِّةِ السُّفْلَةِ المُحرَّةِ المُحرَّةِ السُّفْلَةِ المُعْدِي اللهِ المُحرَّةِ المُحرَّةِ المُنْ المُحرَّةِ المُعْرَادِ اللهِ المُحرِّةِ المُعْرِقِي اللهِ المُحرَّةِ المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَةِ المُعْرَادِ اللهُ المُحرَّةِ المُعْرَادِ اللهُ المُحرَّةِ المُنْهِ الْمُعْرِقِي اللهُ المُحرَّةِ المُعْرَادِ اللهُ المُحرَّةِ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَادِ المَالِدُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَالِي المُعْرَادِ اللهِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَالِقِي المُعْرَادِ المُعْرِقِ المَالِي المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَالِي المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَالِي المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَعْرَادِ المَعْرَادِ المَالِعِيْد

ن ق أُولِ آلاً أُمْرِ مِن آلاً رَبِاكِ بِخَبْثُ لَمْ أَلاجِظُ إِلَّا آلْمَنْظِرِ آلعَامٌ لِمَا حَوْلِي بِ

• حَلَى نَعْدَ مُرُورِ دَقِيعَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ لاخَطْتُ أَنَّ رَاوِيةَ انْجِدَارِ آلمَاءِ كَانَ خُوالِي 

• حسن درحةً وأنَّ آلمَرْكَبُ كَانَ مُسْتَوِيًا عَلَى آلمَاء فِي وَصْعَهِ آلعَادِي وَلَمْ أَجِدُ 

• حسن درحةً وأنَّ آلمَرْكَبُ كَانَ مُسْتَوِيًا عَلَى آلمَاء فِي وَصْعَهِ آلعَادِي وَلَمْ أَجِدُ 

• حسن درحة وأنَّ آلمَرْكَبُ كَانَ مُسْتَوِيًا عَلَى آلمَاء فِي وَصْعَهِ آلعَادِي وَلَمْ أَجِدُ 

• حسن درحة فِي أَنْ أَحَافِظَ عَلَى مُوضِعِ قَدَميني ، إذْ إِنَّ سُرْعَة آلدُّورِان كَانَ هَائِلةً .

لا آنزلاقًا أُوَّلَ مَرَّةٍ نَحْوَ ٱلدُّوَّامِةِ قَدْ دَفِعَا \_ كما سَنَقِ أَنْ ذَكَرْتُ \_
 حوالی مُنتصنفِ الطَّریقِ نَحْوَ الهاویةِ . ولْكُنَّ بُرولنا إلَیْها بعد ذلك أصبح الْكُنْر بُطْفًا إِذْ أُخَذُنا نَدُورُ وَتَدُورُ وفِي كُلِّ دَوْرَةٍ كُنَّا نَبْزِلُ مِثْرًا أَوْ مَا يُقارِبُهُ .
 ما يُقارِبُهُ .

و لقد أتاح لي ذلك فرصة لأن أنظر حولي فأدهشي أن أرى أنّ مرّ كسا أم نكر الشّيء الوحيد الّذي يتخرّك على صفحة الدُّوَامة . فقد كان في وُستعي أن أرى فوقا وتختنا بغض خطام السّفي وحُدوع الأشجار وأشياء صعيرة مِثْل السّاديق والرامِيل والعصي . لا نُدُ أنّي لم أكن في وغيي الكامل في ذلك المُفت ، إذ إنّي كُنْتُ أَتَسلَى وأنا أنتظِرُ المؤت \_ بمحاولة تخمين أي الأشياء هي يَلْكَ أنّي جاء عَلَيْها الدُورُ لأنْ تَذْهَبَ إلى القاع .



القصّة فيمكنك أن ترى أني قد نجوت بالطريقة اللّي وصفّتها . ففي السّاعة القصّة فيمكنك أن ترى أني قد نجوت بالطريقة اللّي وصفتها . ففي السّاعة التالية كان مَرْكَبُنا قد مبَطَ نحو مَرْكِر اللّوامة بِمَسافة أَكْبَرُ بِكَثيرٍ مِنَ المَسافة النّابية كان مَرْكَبُنا قد مبَطَ نحو مَرْكِر اللّوامة بِمَسافة أَكْبَرُ بِكَثيرٍ مِنَ المَسافة اللّي هَمطت بها . وقد رأيت مَرْكَبنا يقومُ بِثلاثِ لَفّاتٍ سَريعة أو أربع ، ثم المي عوصُ فحاة وإلى الأبد حاملًا أخي المَحْبوب إلى المياه الغاضية في قاع بعوصُ فحاة وإلى الأبد حاملًا أخي المَحْبوب إلى المياه الغاضية في قاع الدُوامة . أمّا البرميل اللّذي كُنتُ مَرْبوطًا فيه فلَمْ يَهْبِطُ إلّا نِصْفَ المَسافة ، ثمّ حَدَث تَغيرٌ كَبيرٌ في المِنْطَقة المُحيطة في ، إذ أُحَدَتْ زاوية الْجدار الله في فلم حَدَث تَغيرُ كَبيرٌ في المِنْطَقة المُحيطة في ، إذ أُحَدَتْ زاوية الْجدار الله في في مُحديث تَغيرُ كَبيرٌ في المِنْطَقة المُحيطة في ، إذ أُحَدَتْ زاوية الْجدار الله في فلم حَدَث تَغيرُ كَبيرٌ في المِنْطَقة المُحيطة في ، إذ أُحَدَتْ زاوية الْجدار الله في في منه المنافقة المُحيطة في ، إذ أُحَدَتْ زاوية الْجدار الله في في المنافقة المُحيطة في ، إذ أُحدَتْ زاوية المُحيلة الله في في المنافقة المُحيطة في ، إذ أُحدَث ثاوية المُحيلة المنافة المُحيطة في ، إذ أُحدَدَتْ زاوية المُحيلة المُحيطة في المُحيطة في ، إذ أُحدَدْ ثاؤية المُحيلة المنافة المُحيطة في المُحيطة المُحيط

« وَ أَنْنَاءَ تَفُكِيرِي فِي هَٰدِهِ الطَّاهِرةِ لاَحَطَّتْ أَنَّ حِدْعُ شَحَرِه قَصَرًا وَسَمِيكًا كان فِي مُحاداتِهَا مِنْ قَبُّن ، ولْكُنَّهُ آلآن أُعْلَى مِنَّا بِكثيرٍ وَ أَنَّنَا كُنَّمَا مَرْزِنَا بِهِ ازْدادَت المسافةُ نَيْنَا اتَساعًا . لَمْ أَتَرَدَّدُ أَكْثَرَ مِنْ دَلْكَ مِنْ قَرَّرْتُ أَنْ أَرْبُط مُسِي إلى الرُميلِ الَّذِي كُنتُ مَمْسِكًا به ثُمَ أَفْكُ و ثاقهُ مِن المَرْكِب ، و أَلْقِيَ بِتَفْسِي مُعَهُ إلى المُركِ اللهِ .

و حاولتُ قَدْرَ إِمْكَانِي أَنْ أَشْرَحِ هَذَه الخَطَّة لأَحي مُسْتَعْملًا الإشارات وَكُنْتُ أَنْهَاءَ شَرْحي لَهُ أَسْيرُ إِلَى كُتَلِ الخَشْبِ الَّتِي اقْتَرَبَتُ مَا . وأَعْتَقِدُ أَنَّهُ فَهِم ما أَرِيدُ قَوْلَهُ وَلٰكِنْ سُواءً أَكَانَ قَدْ فَهِمَ حَقَيقةً أَمْ لا ، فإنَّهُ حرَّكَ رَأْسَةُ وَافِيما فِي يَأْسٍ وَأَنِي أَنْ يُعادِر مَكَانَهُ بِجِوارِ الخَلقةِ الحديديَّةِ . لقَدْ كان الأَمْرُ وافِضًا فِي يَأْسٍ وَأَنِي أَنْ يُعادِر مَكَانَهُ بِجِوارِ الخَلقةِ الحديديَّةِ . لقَدْ كان الأَمْرُ المَّرَكَ النَّمَا فِي حَاجَةٍ إِلَى تَصَرُّفِ سَرِيعٍ ، وَلَمْ يَكُنُ فِي وُسْعِي أَنْ اتّأَخَّر فَتَرَكَتُ الْحَدِيدِ لِي حَاجَةٍ إِلَى تَصَرُّفِ سَرِيعٍ ، وَلَمْ يَكُنُ فِي وُسْعِي أَنْ اتّأَخَّر فَتَرَكَتُ الْحَدِيدِ لِمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِ

الدُّوَّ امةِ ثَقِلَ تَدْرِيجِيًّا ، وَ بَدَأْتُ حَرَكَةُ الدُّوَّ امةِ الدَّائِرِيَّةُ تَحِفُ حِدُّهُ ، وَ بَدَا لِي الدُّوَّ امةِ تَقَدُّ صَفَتْ ، وَ الرَّياحُ فَدْ هَدَأْتُ ، أَمَّا السَّماءُ فَقَدْ صَفَتْ ، وَ الرَّياحُ فَدْ هَدَأْتُ ، وَ كَانَ البَدْرُ فَدْ أَوْ شَكَ عَلَى الغُرُوبِ عِنْدَما طَهُوْتُ عَلَى سَطْحِ المُحيطِ . لَقَدْ كُنْتُ فَوْقَ المَكَانِ الَّذِي احْتَلَتْهُ الدُّوُ امةُ ، وَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ الوَقْتَ كُنْتُ فَوْقَ المَكَانِ الَّذِي احْتَلَتْهُ الدُّوُ امةُ ، وَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ الوَقْتَ

ٱلَّذِي تَهْذَأُ فِيهِ ٱلدُّوَّ امةُ إِلَّا أَنَّ ٱلْمَوْجَ كَانَ عَالَيًا بِسَبَبِ ٱلعاصِفةِ .

لا وَبَعْدَ فَتْرَةٍ حَمَلَى ٱلنَّيَّارُ ٱلسَّرِيعُ نَحْوَ ٱلشَّاطِئُ فِي مِنْطَقَةِ ٱلصَّيْدِ الجَنوبِيَّةِ ، وَهُناكَ الْتَقَطَني مَرْكَبُ صَيْدٍ ، وَكَانَ بَحَّارَتُهُ مِنْ أَصْدِقَائِي فِي الجَنوبِيَّةِ ، وَ هُناكَ الْتَقَطَني مَرْكَبُ صَيْدٍ ، وَكَانَ بَحَّارَتُهُ مِنْ أَصْدِقَائِي فِي الْجَنوبِيَّةِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَيُّ واجدٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ شَعْرِيَ ٱلَّذِي كَانَ أَسُودَ ٱللَّوْنِ فَو الْجَدِ مِنْهُمْ لِأَنَّ شَعْرِيَ ٱلَّذِي كَانَ أَسُودَ ٱللَّوْنِ فِي اللَّهِ مِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِسَبِ ٱلتَّجْوِيةِ ٱلْمَرِيرةِ ٱلنِّنِي مَرَّتُ بِي . الكَفلامِ رَغْمَ أَنَّ ٱلخَطرَ قَدْ زَالَ مِسَبِ ٱلتَّجْوِيةِ ٱلمَرِيرةِ ٱلنِّنِي مَرَّتُ بِي .

ا ثُمَّ أَخْبَرْتُهُمْ بِقِصتي فِي آلنَّهايةِ ، وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوها . وَهَٰأَندا أُخبِرُكَ
 بها و لا أَتَوَقَّعُ منْك أَنْ تَكونَ أَكْثَرَ تَصْديقًا مِنْهُمْ . ١

### الهِيارُ بَيْتِ ، أَشَر ،

سافرت و حدى مُمْتَطِّا جَوادي مُيْمُمَّا شَطْرُ و بَيْتِ أَشَر هُ، وَكَانَ سَغَرْتُ سَفَري فِي يَوْم كَيْبِ مِنْ أَيَّام الْحَريف . وَعِنْدَما اقْتَرَبْتُ مِنَ الْمَكانِ شَغَرْتُ الْقَبِاص ، وَازْدادَ هٰذَا السُّعورُ وَكَأَنَّما كَانَ يَتَجاوَبُ مَع بَلْكَ السَّماءِ الْغَائِمةِ الْمُظْلِمةِ فَوْقي ، وَمَع بَلْكَ الْحُدْرانِ الباردةِ الرَّماديَّةِ أَمامِي . وَلَمْ أَعرف سَبَنَا المُظْلِمةِ فَوْقي ، وَمَع بَلْكَ الحُدْرانِ الباردةِ الرَّماديَّةِ أَمامِي . وَلَمْ أَعرف سَبَنَا المُظْلِمةِ وَقِي ، وَمَع بَلْكَ الحُدْرانِ الباردةِ الرَّماديَّةِ أَمامِي . وَلَمْ أَعرف سَبَنَا المُعْدورِ الإَنْقِباضِ هٰذَا ما لَمْ يَكُنْ تَتِيحةً لِمَظْهَرِ البَيْتِ الْقَديمِ المُتَداعي وَالمِنْطَةِ المُحيطةِ بِهِ . لَقَدْ كَانَتْ نَوافِذُ النَّيْتِ الْكَبِرةُ السَّوْداءُ بَبْدو أَمامي وَ كَانَتِ الْجُدوعُ وَ كَانَتِ الْجُدوعُ وَكَانِي مِنْ أَيُّ شَيْءِ سِواها . وَكَانَتِ الْجُدوعُ وَكَانِي مِنْ أَيُ شَيْءِ سِواها . وَكَانَتِ الْجُدوعُ وَكَانِي الْمُعلَى المُعلَى المُعلِق المُعلَى وَتُرَكْتُ البُحيْرة مَعْوفة سَبَبِ الْقِباضي وَتَرَكْتُ البُحَيْرة الْمُعْدِة البَيْتِ الْمُعلِي وَلَابً عَنْ مُحاولةِ مَعْمِفة سَبَبِ الْقِباضي وَتَرَكْتُ البُحَيْرة المُعَلِق الْمَعْمِ الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعلَى الْمُعْمِلَةِ الْمَعْمِ الْمُعِلَى وَتُرَكْتُ الْبُحَيْرة الْمُعلِي الْعَباضي وَتَرَكْتُ الْبُحَيْرة الْمُعَلِي الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْرِفَةِ سَبَبِ الْقِباضي وَتَرَكْتُ الْبُحَيْرة الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْولِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي ا

كَانَ رُو دُرِيكَ أَشَر - صاحِبُ ٱلبَيْتِ - أَقْرَبَ أَصْدِقَاءِ ٱلطَّعُولِةِ إِلَى مُسْفِى ، وَ لَكِنَّ لِقَاءَنا ٱلأُخير كَانَ مُنْذُ عِدَّةِ سَنُواتٍ . وَ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيُّ أَخيرًا مُسْفِى ، وَ لَكِنَّ لِقَاءَنا ٱلأُخير كَانَ مُنْذُ عِدَّةِ سَنُواتٍ . وَ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْ أَخيرًا دَعُوةً عَالَةً لِأَقُومَ بِزِيارَتِهِ ، بَلْ إِنَّهُ فِي ٱلْحَقِيقَةِ قَدْ رَجابِي أَنْ أَمْكُتَ عِنْدَهُ عِدَّةً سَامِيع . وقال لِي في حِطابه إِنَّهُ كَانَ يُعالِي مِنْ مَرْضِ شديد ؛ مرص في أَصْصابِه ، وَ إِنَّ صَدَّبَتِي لَهُ سَوْفَ تُدْجِلُ ٱلبَهْحة إِلَى نَفْسِه ، وَ تُهَدِّقُ مِنْ أَعْصابِه ، وَ إِنَّ صَدَّبَتِي لَهُ سَوْفَ تُدْجِلُ ٱلبَهْحة إِلَى نَفْسِه ، وَ تُهَدِّقُ مِنْ أَنْكَارِهِ ٱلمُضَطِّرِيةِ . وَ شَعَرْتُ مِنْ خِطابِهِ أَنَّهُ صادِقٌ فِي كُلَّ مَا قَالَهُ ، فَلَمْ أَتْرَدُدُ فِي تُلْمِ اللّهُ ، فَلَمْ أَتْرَدُدُ فِي تُلْمِ اللّهُ ، فَلَمْ أَتْرَدُدُ فِي تُلْمِ اللّهُ مَوْتِهِ . وَ هَأَنْدًا أَمَامَ بَيْتِ أَشَر .

على الرَّعْمِ مِنْ صداقينا الحميمة حلال فَتْرة الطَّعولة فإنَّ مَعْلوماتي عَنْهُ كَانَتْ قبيلة . لفد تدكَّرْتُ أَنَّهُ عالِبًا ما كان هادِئًا مُرْوِيًا ، وَأَنَّ عائِلتَهُ العَريقة عُرف أَعْرادُها بحيالهم المُمَيَّزِ ، وَأَنَّ بَلْكَ الظَّاهِرة قَدْ تَحَلَّتْ في صُورة أَعْمالٍ فَيَّة وَمُوسيقيَّة عَطيمة وَعَديدة . وَكُنْتُ أَعْرِف كَذْلِكَ بَلْكَ الحَقيقة العَريبة عَيْ وَمُوسيقيَّة عَطيمة وَعَديدة . وَكُنْتُ أَعْرِف كَذْلِكَ بَلْكَ الحَقيقة العَريبة عَي العائلة ، أَعْني بها أَنَّهُ لَمْ تكُنْ لها أيُّ فرُوعٍ وَأَنَّ تَسْتُسُلُ أَوْرهِها كانَ مُن العَائِلة مَا أَنَّهُ لَمْ تكُنْ لها أيُّ فرُوعٍ وَأَنَّ تَسْتُسُلُ أَوْرهِها كانَ مُن اللَّهِ لِلاَئِن مِنْ مُن العَائِلة وَمُمْتَلكاتِها كانَتْ تَتَتَقِلُ مِنَ الأَبِ لِلاَئِن مِنْ مُن مُن المُعْرِف وَ الأَرْصَ مُناسِلًا أَوْلاها فإنَّ كَلمة بَيْت أَشَر ، لمْ تَكُنْ تَعْني المَنْرِل وَ الأَرْصَ مُن مُن العَائِلة العائِلة الوَحيدة التَّتِي تَعيشُ عَلَيْ العائِلة الع

عندما افترَنْتُ مِن البَيْت الرَّماديُ الصَّخْمِ توهِّمْتُ شَيْفًا غريبًا ؛ لقدْ خَيْل إلي أَن الهواء اللَّذي يُحلطُ بالنَيْت كان مُخْتلفًا عنْ باقي الهواء اللَّذي خلفَهُ اللَّهُ وطَنَّتُ أَنَّ الهواء اللَّذي يُحلطُ بالنَّت كان مُخْتلفًا عنْ باقي الهواء اللَّذي وَالجُدْرانُ الرَّماديَّةُ وطَنَّتُ أَنَّ السَّت في ذلِكَ هُو تِلْكَ الأَشْجارُ الذَّابِلَةُ وَالجُدْرانُ الرَّماديَّةُ والبُحيرةُ السَّاكِنةُ . بَلْ حُيْلَ إِلَي أَنَّ الهواء نَفْسَهُ زَماديُّ وَ أَنَّهُ يُحيطُ بِالمَكانِ وَ البُحيرةُ السَّاكِنة . بَلْ حُيْلَ إِلَي أَنَّ الهواء نَفْسَهُ زَماديُّ وَ أَنَّهُ يُحيطُ بِالمَكانِ كَالسَّحاب . وَلَمْ أَتَحلُصْ مِنْ وَهُمِي هَذا إلَّا بصَعوبةٍ .

وعِنْدَمَا ذَنُوْتُ مِنَ آلنَيْتِ وَرَأَيْتُهُ بُوضُوجٍ ظَهَرَ أَنَّ ٱلَبَيْتَ قَديمٌ لِلْغَاية - فَقَدْ كَانَ آلِبِناءُ مَا يَزَالُ كَامِلًا فَلَمْ يَسْقُطُ مِنْهُ أَيُّ جُزْءٍ ، وَلَكِنَّ كُلَّ حجرٍ مَنْ أَحْجَارِه كَانَ كَنْقَايا حجرٍ سَخَقْتُهُ ٱلأُغُوامُ . وَلَمْ يَظْهَرُ بِٱلنَّيْتِ



مطّهر آحرُ مِنْ مطاهِرِ ٱلضَّعْفِ بِاسْتِشَاء شَرْ خِ طَويلِ ضَيَّقِ يَمْتَدُّ مِنْ سَقْفِ آلَيْتِ عَنْدَ آلواحهة حتَّى مُسْتوى آلأَرْضِ .

أَخَدَ أَحَدُ الْحَدَمِ حِصانِي ثُمُّ دَخَلْتُ الْمَمَرُ المُوصِّلُ لِلْقَاعَةِ .. وَ يَعْدَ ذَلِكَ قَادَى آخَدُ أَكُ الْحَدُمِ وَصانِي ثُمُّ دَخَلْتُ الْمَمَرُّاتِ المُلْتُويةِ المُظْلِمةِ لِيَصِلُ بِي إِلَى غَرْفةِ سَيْدِهِ . وَ كَانَ لِمُعْظَمِ مَا رَأَيْتُهُ وَ أَنَا في العُرْفةِ أَثَرٌ غَرِيبٌ في نَفْسي ، رَعْمَ أَنِي كُنْتُ مُعْنَادًا طَوالَ حَياتِي عَلى رُؤْيةِ مَا رَأَيْتُ مِنْ أَسْقُفِى مُزَرَّكَتُمةٍ وَسَتَايَرَ أَنِي كُنْتُ مُعْنَادًا طَوالَ حَياتِي عَلى رُؤْيةِ مَا رَأَيْتُ مِنْ السَّقْفِ مُزَرِّكَتُمةٍ وَسَتَايَرَ سَميكةٍ وَدُروعٍ وَ أَسْلِحةٍ قَديمةٍ وَصُغوفٍ مِنَ الصَّورِ . وَقَدْ قَابَلْتُ طَبِيبَ العَائِلةِ وَ أَنَا أَصْعَدُ الدَّرَجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الحَوْفِ عِنْدَمَا العَائِلةِ وَ أَنَا أَصْعَدُ الدَّرَجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الحَوْفِ عِنْدَمَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَ أَنَا أَصْعَدُ الدِّرَجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الحَوْفِ عِنْدَمَا لَنَا أَصْعَدُ الدِّرْجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الحَوْفِ عِنْدَمَا لَاللَّاعِ فَي اللَّهُ وَ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَ الْنَا أَصْعَدُ الدّرَجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الدَّوْفِ عِنْدَمَا إِلَا أَصْعَدُ الدّرَجَ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الْحَيْرةِ وَ الدَّوْفِ عِنْدَمَا اللَّهِ وَ أَنَا أَصْعَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْتُ الْعَلْمُ وَلَا أَنْ الْحَدْرِةِ عَلَيْهِ وَالْتُكُونُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْكُولُولَةِ وَالْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَاقِلْ الْعَلَيْمِ وَلَيْعِلْمِ اللَّهُ وَلَا أَلْتُولَامُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِّ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَامُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعِلْعُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ

عُدُما وَصَلْتُ فِي ٱلنَّهايةِ إِلَى غُرْفَةِ مُضِيفِي ٱلْفَيْتُها حُجْرةً واسِعةً مُظْلِمةً داتَ سَفْهِ مُرْتَفِع ، وَمُرْدَحِمةً ٱلأَثاثِ ٱلقَديم . وَكَانَتْ عِدَّةُ كُتُبِ وَ ٱلاتِ مُوسِيقَيَّةٍ مُبَعْثَرةً هُنا وَهَاكَ ، وَلَكِنَّها لَمْ تَبْعَثْ شَيْعًا مِنَ ٱلحَياةِ فِي ٱلمَنْظَرِ ٱلعامِّ لِلْغُرْفَةِ ، وَشَعَرْتُ أَنَى أَتَنفُسُ هَواءً مُشَبَّعًا بٱلحُرْفِ .

رَجَّبَ بِي أَشَر بِحَرارةٍ ثُمَّ جَلَسْنا، وَأَخَذْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ لِلْحَظاتِ وَالشَّفَقةُ تَمْلاً جَو انِحي . لَيْسَ مِنْ شَكُ أَنَّ التَّغْييرَ الَّذِي لَحِقَ بِهِ لَمْ يَحْدُثُ لِأَحَدِ قَبْلَة فِي مِثْلِ هَٰذِهِ الْفَتْرةِ الوَجِيزةِ . لَقَدْ كَانَ دَائِمًا شَاحِبَ الوَجْهِ وَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَطُ فِي مِثْلِ هَٰذِهِ الفَتْرةِ الوَجِيزةِ . لَقَدْ كَانَ دَائِمًا شَاحِبَ الوَجْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَطُ فِي مِثْلِ هَٰذَا الشَّحُوبِ . إِنَّ عَيْنَيْهِ الواسِعَتَيْنِ اللَّامِعَتَيْنِ قَدْ أَصْبَحَتا الآنَ أَكْثَر اتساعًا وَبِصُورةٍ غَيْرٍ طَبِيعِيَّةٍ ، كَمَا ازْدَادَ لَمَعانَهُما بِدَرَجةٍ مُذْهِلةٍ . وَأُصَبَحَتْ شَفَتَاهُ مُجَرَّدَ خَطَيْنِ مَرْسُومَيْنِ عَلَى وَجْهِهِ ، أَمَّا شَعْرُهُ الجَميلُ النَّاعِمُ فَهُو الآنَ أَشْعَثُ مُجَرِّدَ خَطَيْنِ مَرْسُومَيْنِ عَلَى وَجْهِهِ ، أَمَّا شَعْرُهُ الجَميلُ النَّاعِمُ فَهُو الآنَ أَشْعَثُ غَيْرُ مُهَدِّ فِي غَيْرٍ نِظَامٍ عَلَى وَجْهِهِ وَرَقَيْتِهِ .

وَتَعَيِّرَتْ تَصَنُّرُهَاتُ صَدَيقي كَذَلك بدرجة لا تَقَلَّ عَرَابَةً . لَقَدْ كَانَ طَوَالَ تَوَقَّتَ إِمَّا فِي حَالَةٍ مِنَ ٱلنَّوْتُرِ ٱلشَّدَيد أَو ٱلقَنق ٱلعيف . وِبِاتَتَقَالِه سَرِيعًا مِنْ حَالةٍ إِلَى أَخْرَى كَانَ صَوْتُهُ يَتَغَيِّرُ فَخَأَةً بَحَيْثُ تَنْحَوَّلُ ٱلشَّرَةُ ٱلْهَائِحَةُ ٱلمُرْتَقِعَةُ إِلَى صَوْتٍ ثاببٍ مُتَانَّ وَكَأْنَةً صَوْتُ شَخْصِ قَدْ أَسْرِف فِي ٱلشَّرَاب .

وبهٰذا الأسلوب تحدّث عن ريارتي ، وعن رغيب الصّادقة في رُوْيَتِي ، والأرتياح النّفسي الّدي يتوقع أن ينجم عن ريارتي له . وبدأ يقصُ علي قصة مرصه في إسهاب وتقصيل ، وقال في وصف هذا المترص إنّه نعبة أصابت عائلته ، ويندو أن لا علاح له . ثمّ أصاف إلى دلك قوله فخاة إنّه مرض بسيط ليس من شك في أنّه سيرول . وكان يُقاسي كثيرًا من جدّة حواسة ، فليس في وسعه أن يأكل إلّا الطّعام الّدي لا طغم له ، وأن يُلس إلّا نوعًا مُعَيّا مِن القُماش ، ولا يقوى على تحمّل رائحة الأرهار كما أنّ أحمت الأضواء يُؤذي غشيه ، وقد أصدر أمرة باللا يصدر بالبيت أيّ صوّب باستثناء بعص الأصوات المُوسيقية .

قَالَ : ﴿ إِنِّي أَحْشَى المُسْتَفْل ، ولا أَعْنِي بِذَلْكَ أَنِّي أَحْشَى مِا يَخْذُثُ فِيهِ يَلْ أَثَرَ هَٰذِهِ الأَخْدَاثِ عَلَيْ . إِنِّي أَرْتَعَدُ خَوْفًا مِنْ خُدُوثِ أَيِّ شَيْءٍ يَرِيدُ مِنْ قَلْقِي حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَٰذَا ٱلشَّيْءُ تَافَهُا إِنِّنِي أَشْعُرُ ﴿ فِي حَالَتِي ٱلْعَطَيْعِةِ فَلْقِي حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَٰذَا ٱلشَّيْءُ تَافَهُا إِنِّنِي أَشْعُرُ ﴿ فِي حَالَتِي ٱلْعَطِيعِةِ فَلْقِي حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَٰذَا ٱلشَّيْءُ تَافَهُا إِنِّنِي أَشْعُرُ ﴿ فِي وَجَسَدِي مَعًا أَثْنَاهُ هَذِهِ مِنْ رُوحِي وَجَسَدِي مَعًا أَثْنَاهُ عَيْرِاعِي مَعْ ٱلخُوفِ . ﴾

لَفَدُ صُدِمْتُ عِنْدَما عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يُغادِرْ بَيْتَهُ مُنْدُ عِدَّةِ سَنُواتٍ . وَقُدْ قال

وَاغْتُرُفَ لِي بِشَيْءِ مِنَ ٱلتَّرَدُّدِ أَنَّ قَدْرًا كَبِيرًا مِنْ تَعَاسَتِهِ يَرْجِعُ إِلَى سَبَبِ سَيطٍ هُو ٱلمرصُ ٱلمُرْمِنُ ٱلمُوْلِمُ الَّذِي تُعالِي مِنْهُ شَقِيقَتُهُ الَّتِي يُجِبُها مِنْ كُلُّ قَلْهِ . إِنَّها رَفِيقَتُهُ مِنْ سَوَاتٍ عَديدةٍ ، وَ آجُرُ أَقْرِياتِهِ عَلَى ٱلأَرْضِ . وَقَالَ لِي مَرَارةٍ لَنَّ أَنساها : ١ إِنَّها سَوْفَ تَموتُ قريبًا . وَ بِمَوْتِها أُصْبِحُ آجَرَ فَرْدٍ فِي عَرَارةٍ لَنَّ أَنساها : ١ إِنَّها سَوْفَ تَموتُ قريبًا . وَ بِمَوْتِها أُصْبِحُ آجَرَ فَرْدٍ فِي عَالِلةِ أَشَر العَرِيقةِ . ٥ وَ فِي أَنْهَاءِ حَديثِهِ مَرَّتُ ليدي ماذلين – فَقَدْ كَالَ هٰذَا عَالِيهِ أَشَر العَرِيقةِ . ٥ وَ فِي أَنْهَاءِ حَديثِهِ مَرَّتُ ليدي ماذلين – فَقَدْ كَالَ هٰذَا اسْمَها – بأقصى ٱلعُرْفةِ وَ لَمْ تُلْحَظُ وُ حودي مِعَ أَخِها ، فَنَطَرْتُ إِلَيْها بِدَهْشَةٍ وَ خُوهُ . وَعِنْدَما وَخُوهِ . وَعِنْدَما وَخُوهِ . وَعِنْدَما طُوفَانًا مِنَ ٱلدُّوفِ . وَلَمْ أَذْرِ سَبَيًا لِيَلْكَ ٱلدَّهُشَةِ وَذَلِكَ ٱلخُوفِ . وَعِنْدَما طُوفَانًا مِنَ ٱلدُّمُو عَ

إِنَّ ٱلمَرَضَ الَّذِي تُعاني مِنْهُ ليدي ماذلين قَدْ أَعْجَزَ أَطِبَّاءَها رَغْمَ مَهارَتِهِمْ ، وَلَمْ تَعُد تَهُتَمُ بِأَنْ تَعِيشَ أَوْ تَمُوتَ ، إِنَّ تُقْصانَ وَزْنِها ٱلمُسْتَمِرَّ قَدْ جَعَلَ جَسْمَها وِاهنَا ضَعيمًا ، وَمِمَّا راد الطَّينَ بِلَّهُ أَنَّ قَلْنَها كَانَ يَتُوقَفُ مِنْ وَقْتِ جَسْمَها وِاهنَا ضَعيمًا ، وَمِمَّا راد الطَّينَ بِلَّهُ أَنَّ قَلْنَها كَانَ يَتُوقَفُ مِنْ وَقْتِ لِآخَرَ ، وَقَالَ لِي صَديقي في خُرْدٍ يَصِفُ بِلَّكَ الفَتَراتِ الَّتِي يَتَوَقَفُ فيها قَلْبُها : 
﴿ لَا يُمْكِنُ ٱلتَّفْرِقَةُ نِيْنَ هٰذِهِ الفَتَراتِ وَيَئِنَ ٱلمَوْتِ الحَقيقي . إِنَّ عَلَيْها ٱلآنَ أَنْ قَطَلُ في فِراشِها ، وَ أَعْتَقِدُ أَنَّنَا لَنْ تَرَاها مَرَّةً أَخْرى عَلى قَيْدِ الحَياةِ . ﴿ فَطَلُ فِي فِراشِها ، وَ أَعْتَقِدُ أَنَّنَا لَنْ تَرَاها مَرَّةً أَخْرى عَلى قَيْدِ الحَياةِ . ﴿

مَكَثُمَا عِدُةَ أَيَّامٍ لَا نَدْكُرُ اسْمَها ، وَجِلالَ تِلْكَ ٱلفَتْرِةِ كُنْتُ أَبْدُلُ قُصارَى

حَهْدِي كُنَّ أَبْعَثُ ٱلرَّاحَةَ وَ ٱلْبَهْحَةَ فِي قَلْبِ صَدِيقِي . فَكُنَّا نَقُومُ مَعًا بَالرَّسُمِ وَ ٱلقِراءَةِ ، أَوْكُنْتُ أَسْتَمِعُ - وَكَأْنَّي فِي خُلِمٍ - إِلَى ٱلمُوسِيقَى الَّتِي كَان يَفْرِفُها . وَ ارْدَادَتْ أُواصِرُ ٱلصَّدَاقَةِ بَيْنَنا ، وأَخَذَ كُلُّ مِنَّا يَقُصُّ عَلَى ٱلآحر أَسْرارَهُ وَدَخِيلَةَ نَفْسِهِ . وَلَكِنْ كَانَ هَذَا كُلَّهُ مِنْ دُولِ جَدُوى إِدْ إِنَّ ٱلظَّلامِ اللهِ كَانَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ دُولِ جَدُوى إِدْ إِنَّ ٱلظَّلامِ اللهِ كَانَ يَمْلَا مُحَيِّلَتُهُ قَدْ صَنِعَ كُلُّ شَيْءٍ حَوْلَنا بِلُولِ أَسُود ، و كأنَّما هُو طُوفَانٌ مِنَ ٱلبُوْسِ لَا آخِرَ لَهُ .

سؤف أَدْكُرُ دَائمًا تَلْكَ ٱلسَّاعَاتِ ٱلطَّوِيلة ٱلحَادّة الَّتِي قَصَيْتُها مع صاحب بَيْتِ اشْرَ ، وَلْكِنْ لَيْسَ فِي وُسْعِي أَنْ أَشْرَ حَ بِصُورِةٍ وَافَيةٍ مَا كُنَّ نَقُومُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ وَمُناقِشَاتٍ . لَقَدْ كَانَتْ لَهُ مُثُلُهُ ٱلعُلْيا الَّتِي أَصْبَحَتْ مُحْتِلِطة مُضْطَرِبة عُمالٍ وَمُناقِشَاتٍ . لَقَدْ كَانَتْ لَهُ مُثُلُهُ ٱلعُلْيا الَّتِي أَصْبَحَتْ مُحْتِلِطة مُضْطَرِبة بَعْلاً مَرَصِهِ ٱلطُّويلِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ آنداكَ إِلَّا أَنْ يُعَرُّ عَنْ هُدِه ٱلمُثُل بِحَلالُ مَرَصِهِ ٱلطَّويلِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ آنداكَ إِلَّا أَنْ يُعَرَّ عَنْ هُدِه ٱلمُثُل بِعَلَى وَالصَّوْتِ : بِأَكْثَرِ ٱلرُّسُومِ غَرَابةً و بِٱلمُوسِيقَى ٱلصَّعْبِ النَّتِي يقومُ هُو بِاللَّهُ فِي وَسَعِها . وَلَمْ يَكُنِ ٱلنَّاتِجُ عَنْ هُدا ٱلتَّعْبِيرِ شَيْئًا يَتَسِمُ بَالُوصِوجِ حَتَّى بٱلنَّسْبَة بِوَضَعْها . وَلَمْ يَكُنِ ٱلنَّاتِجُ عَنْ هُدا ٱلتَّعْبِيرِ شَيْئًا يَتَسِمُ بَالُوصُوجِ حَتَّى بٱلنَّسْبَة إِلَيْهِ نَفْسَه . ولِهُذَا فَمِن ٱلمُمْكِي أَنْ تَتَصَغُور مَدى ٱلصَّعُونَة الَّذِي وَاحَهْتُهُا و أَنَا إِلَيْهِ نَفْسَه . ولِهُذَا فَمِن ٱلمُمْكِي أَنْ تَتَصَغُور مَدى ٱلصَّعُونَة الَّذِي وَاحَهْتُهُا و أَنَا أَحَالِ لَهُ هُمَةً . أَخَالِ لُو فَهُمَةً مُنَالِ فَهُمَةً .

لَقَدُ ظَننَتُ يَوْمًا أَنَّ فِكُرة إحْدى صُوره سهّلةٌ بَعْض الشَّيْءِ عَلَى الرَّعْمِ مِنْ عَدِمِ تَفَهُّمي لَها . وَلَقَدْ تَدَكُرْتُ بِلْكَ الصُّورة لأَنها جَعَلْتُمي أَرْتَعِدُ وَأَمَا أَنظُرُ عَدِمِ تَفَهُّمي لَها . وَلَقَدْ تَدَكُرْتُ بِلْكَ الصُّورة مَمرٌ مُسْرِفٌ فِي الطُّولِ ، ولَهُ حُدرانَّ إليها . فَقَدْ ظَهْرَ فِي تَلْكَ الصُّورة مَمرٌ مُسْرِفٌ فِي الطُّولِ ، ولَهُ حُدرانَّ مُنْحِفِظةٌ مَاعِمةٌ بِيْصاءُ . وتُظُهرُ حلَّقَيْهُ الصُّورةِ أَنَّ هٰذا السَّمرُ مُنْحَفَض كَثيرًا عَنْ سَطَح الأَرْضِ ، ولْكِنِّي لَمْ أُرلهُ مَحْرَجًا وليْسَتْ بِهِ مصابيحُ أَوْ أَيُّ مصدر عن سَطَح الأَرْضِ ، ولْكِنِّي لَمْ أُرلهُ مَحْرَجًا وليْسَتْ بِهِ مصابيحُ أَوْ أَيُّ مصدر

آخَرَ لِلضَّوْءِ . وَ مَعَ ذَٰلِكَ مَقَدُ كَانَ ٱلمَنْظُرُ بِأَحْمَعِهِ يَسْبَحُ فِي خِضَمُّ مِنَ ٱلأَشِعَّةِ ٱللَّامِعَةِ .

وَ فِي أَثْمَاءِ إِحْدَى مُناقَشَاتِنا قَالَ لِي أَشَرِ إِنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ لِلبَّاتَاتِ جَمِيعًا الْقُدْرة على على الإحساس و قال كَذْلِك إِنَّ لِبَعْضِ الأجسام غَيْرِ الْحَيَّةِ الْفُدْرة على الإحساس في ظِلَّ بَعْصِ الطُّروف . وكا دكْرْتُ آنِفًا فإنَّ لِهٰذَا الإعْتِقَادِ عَلاقةً بِالأَحْجَارِ الرَّمَاديَّةِ لِبَيْتِه . فقد كانَ يرى أَنَّ الطَّريقة اللَّتي صُفَّتُ بِها بَلْكَ الأَحْجَارُ فِي الحُدْرابِ مُندُ مِناتِ الأَعْوامِ قَدْ مَنَحَتْها حَياة خاصَّة بِها . كَمَا أَنَّ الأَحْجَارُ فِي الحُدْرابِ مُندُ مِناتِ الأَعْوامِ قَدْ مَنَحَتْها حَياة خاصَّة بِها . كَمَا أَنَّ مَاءَ البُحَيْرةِ وَ الأَشْحَارُ الذَّابِلة لَها نَصِيبٌ فِي بَلْكَ الْحَياةِ . وَأَضَافَ قَائِلًا : ها إِنَّ مَا يُشِتُ وُجود قُدْرةٍ على الإحساس لذى الجُدْرانِ وماءِ البُحيْرة أَنَّها قَامَتُ بَالتَّذُريح و بِصُورةٍ أَكِدةٍ بإيجاد نَوْع مَنَ الهُواءِ الخَاصُ بِها لِبُحيطَ قَامَتُ بَالْمَكَال . ه

دَكُرِي هَٰذَا اَلْقَوْلُ بِمَا سَاوَرَئِي مِنْ أَفْكَارٍ وَأَنَا أَقْتَرَبُ مِن البَيْتَ مَمَّا حَعَلَىي أَشْهِقُ فِي تَعَجُّبٍ وَ اسْتَغُرَابٍ . وَو اصَلَ حَدِيثَةً قَائِلًا . • لَقَدْ كَانَ لِهٰذَا الهواء أَثْرُهُ الصَّامَتُ المُرْعَبُ عَلَى أَفْرَادِ أُسْرُتِي . وهُو الَّذِي جَعَلَني على مَا أَنَا عَلَيْه . • فَالْتَرْمُنُ الصَّمْتُ وَأَنَا عَيْرُ قَادِرٍ عَلَى التَّقْكَيرِ فِي رَدَّ مُنَاسِبِ .

ذات مساء قال في أشر في كلماتٍ مُقْتضةٍ إِنَّ ٱللَّيدي مادْلِين قَدْ تُوْفَيْتُ ، وَإِنَّهُ يَتُوى أَنْ يَدْمها في إحْدى ٱلغُرف آلعديدةِ أَسُفل ٱلبَيْتِ ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَتْ قرارِهِ هَدا عَيْر طبيعي ، لأَنَهُ كان قَدْ وضع في اغتبارهِ دَلِكَ ٱلمَرَضَ ٱلغُريبَ الَّذي كانتُ تُعالِي مِنْهُ ، وَبِاخْتِصار كانَ

هدفُهُ أَنْ يِتَأَكَّدُ مِنْ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتُ خَقَيقَةً قَبْلِ أَنْ يَضَعَ جُثَّتُهَا فِي مَقْبَرةِ ٱلعائِلةِ .

استجبتُ لطلبِ أَشَر وساعدُتُهُ في القيام بِهْذِهِ التَّرْتيباتِ. لَقَدْ فَمْنا – نَحْلُ الاَثْنَيْنِ فَقَطْ – بِحَمْلِ الجُثَّةِ داحِلِ التَّابوت إلى غُرْفةِ صَغيرةِ رطيةٍ مُطْلِمةٍ تَقَعُ أَسْفلَ المَكانِ الَّذِي كُنْتُ أَنامُ فيهِ. وكانَتْ تِلْكَ الغُرْفةُ تَسْتَخْدمُ فيما مضى من الزَّمانِ مَخْرَنَا للسارُودِ أَوْ عَيْرِهِ مِنْ موادَّ خَطرةٍ . وكان تُستَخْدمُ فيما مضى من الزَّمانِ مَخْرَنَا للسارُودِ أَوْ عَيْرِهِ مِنْ موادَّ خَطرةٍ . وكان خُرْة مِنْ أَرْضِ الغُرْفةِ مُغطى بِالتَّحاسِ ، كما كان التَّحاسُ يُغطَى خُدْرانَ ذَلِكَ خُرْهُ المَاسِ الحَديدي التَّقيلِ العُرْفةِ وَيُحيطُ بِالسابِ الحَديدي التَّقيلِ العُاصِ بِعِنْكِ العُرْفةِ وَيُحيطُ بِالسابِ الحَديدي التَّقيلِ العُاصِ بِعِنْكِ العُرْفةِ وَيُحيطُ بِالسابِ الحَديدي التَّقيلِ العُاصِ بِعِنْكِ

بَعْدَ أَنْ وَضَعْنَا ٱلتَّابِوتَ عَلَى مِنْضَدَةٍ مُنْخَفِضَةٍ أَرْخَنَا ٱلعِطاء قليلًا و نظرُما إلى وَحُهِ ٱلمُتَوَقَّاة ، ولاحظتُ على ٱلفُور أَنْ ٱلأَحْ وَأَحْتَهُ كَامَا مُتَشَابِهَيْنِ تَمَامًا . وَحُهِ ٱلمُتَوَقَّة لا خَظَ أَشَر مَا دَارَ فِي دَهِّنِي فَقَالَ لِي إِنَّهُمَا كَانَا تُو أُمُيْنِ . وَإِنَّهُمَا كَانَا مُو أُمُيْنِ . وَإِنَّهُمَا كَانَا تُو أُمُيْنِ . وَإِنَّهُمَا كَانَا مُو أُمُيْنِ . وَقَلْمُ اللهِ اللهُ مُعَاطِفِينِ بِصُورَةٍ غَيْرِ عَادِيَةٍ . لَقَدُ شَابِ وحْهَهَا وَرَقَبَتِهَا لُونَ طَفِيفٌ ، مُتَعاطِفِينِ بِصُورَةٍ غَيْرِ عَادِيَةٍ . لَقَدُ شَابِ وحْهَهَا وَرَقَبَتِهَا لُونَ طَفِيفٌ ، وَكَانَتُ عَلَى شَفَتَيْهَا الْبِسَامة حَافِقةً تَبْعَثُ ٱلرُّعْتَ لِأَنهًا تَأْنِي مِنْ شَخْصٍ مُيْتٍ . لَمُ نُطِلِ ٱلنَّظِرَ إِلَيْهَا ، بَلُ أَرْجَعْنَا ٱلغِطَاءَ إلى مَكَانِهِ وَأَعْلَقُاهُ ، ثُمَّ أَوْصَدُما ٱلبَابَ لَمُ كَانِهِ وَأَعْلَقُولُ ، فُمْ أَوْصَدُما ٱلبَابَ لَمُ كَانِهِ وَأَعْلَقُولُ ، فُمْ أَوْصَدُما ٱلبَابَ النَّهِ لِلَا اللهَ الجُرْءِ ٱلغُلُويُ مِنَ ٱلبَيْتِ .

بَعْدَ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنَ ٱلتُحْرَّنِ ٱلمَرْيَرِ لاَحَطْتُ شَيْئًا مِنَ ٱلتُّغْيِيرِ فِي تَصَرُّفَاتِ صَديقي . لَقَدُ أَهْمَلُ أَوْ سِبِي نَشَاطَهُ ٱلعاديِّ مِنْ مُوسِيقِي وقِراءة وَرَسْمٍ ، وَكَانَ يَحُولُ مِنْ عُرَّفَةٍ إِلَى غُرْفَةٍ مِنْ دُوبِ أَنْ يَعْمَلُ شَيْئًا أَوْ يَهْنَمُّ سَتْيَّةٍ . وَارْداد شُحوبُ وَجْهِهِ عَنْ ذِي قَنْلُ ، وَزَالَ عَنْ عَيْنَيْهِ لَمَعالَها وَكُنْتُ أَجِسُ فِي بَعْصِ ٱلأَحْيَانِ أَنَّ لَدَيْهِ سِرًّا يُرِيدُ أَنْ يُفْضَيَ بِهِ إِلَيّ ، وَلَكِنْ نَفْصُهُ ٱلشَّجَاعة فِي دَلِكَ ، وَكَانَ فِي أَوْقَاتٍ أَحْرى يَحْلِسُ ساعاتٍ طويلةً مُحَاوِلًا آلِصْعاءَ إِلَى أَصُواتٍ يَتَحَيَّلُها ، وَكَانَّما كَانَ يَتَوَقَّعُ حُدوثَ شَيْءٍ عَيْرٍ مُحَاوِلًا آلِصْعاءَ إِلَى أَصُواتٍ يَتَحَيَّلُها ، وَكَانَّما كَانَ يَتَوَقَّعُ حُدوثَ شَيْءٍ عَيْرٍ مُحَاوِلًا آلِصْعاءَ إِلَى أَصُواتٍ يَتَحَيِّلُها ، وَكَانَّما كَانَ يَتَوَقَّعُ حُدوثَ شَيْءٍ عَيْرٍ عَادِي هَلُ مِن المُسْتَغُرَب أَنْ تَمْلَأَنِي حَالَتُهُ يَلْكَ بِٱلخَوْفِ ، وَأَنْ أَشْعُرَ بِأَنْ عَلَانِي عَلَيْهُ مِلْ مَن المُسْتَغُرِب أَنْ تَمْلَأَنِي حَالَتُهُ يَلْكَ بِٱلخَوْفِ ، وَأَنْ أَشْعُرَ بِأَنْ مُحاوِفَةُ المُرْعِمة قَدْ مَدَانَ تَنْتَابُنِي ؟ محاوفة آلمُرْعِمة قَدْ مَدَانَ تَنْتَابُنِي ؟

في اللَّيْلَة السَّامِعة أو النَّامِة بَعْد وَعَاة اللَّيدي مَادْلِين بَدَأْتُ أُحِسُ بِفُوقٍ بِلْكَ الْمُشَاعِرِ . وكان عَبِناي لا تعْمُصال لساعات طويلةٍ وأنا أُحَاوِلُ مُقاوَمة مشاعِر الحَوْفِ هٰذِهِ وكُنْتُ أَنْحِي مَاللَّوْمِ عَلَى البِيَّةِ المُحيطة فِي ، وَعَلَى مشاعِر الحَوْفِ هٰذِهِ وكُنْتُ أَنْحِي مَاللَّوْمِ عَلَى البِيَّةِ المُحيطة فِي ، وَعَلَى الأَثاثُ المُعْرِب والسَّنائر المُمَرَّقة التي تروحُ حَيْنة وَذَهِ اللَّا أَمَامُ الرَّيْعِ النِّي اللَّيْعِ النِي تسوقُها عاصفة تُنْدِرُ بِالهُوبِ . وكُنْتُ أَنْحِي بِاللَّائِمِةِ أَيْصًا عَلَى الْفِراشِ الدي تسوقُها عاصفة تُنْدِرُ بِالهُوبِ . وكُنْتُ أَنْحِي بِاللَّائِمِةِ أَيْصًا عَلَى الْفِراشِ الدي كُنْتُ أَنَامُ عَلَيْهِ . وَلْكِنُ بِلْكَ التَّهِ اللَّهِ لَهُ تُحْدِ شَيْئًا .

وأحيرًا نهصتُ مِنْ فراشي ونطَرْتُ مَلِيًّا في ظلام الغُرْفةِ فسمِعْتُ \_ أَوْ حُيِّلُ إِنِّي أَنِي سَعْتُ \_ نَعْصُ الأصوات الخافتة الَّتِي كَانَتْ تَحييُ مِنْ حَيْ مَنْ حَيْ أَنِي سَعْتُ حَفْتُ الرَّيْحِ . فَأَسْرَعْتُ بَارَبِداءِ ملابسي وأبا أَرْتَعَدُ \_ وسَدُ أَكُنْ أَدْرِي أَ مِن الحَوْف كان ارْتَعادي أَمْ مِن النَّرْد ، وخاولْتُ أَنْ أَدْرِي أَ مِن لَحَوْف كان ارْتَعادي أَمْ مِن النَّرْد ، وخاولْتُ أَنْ أَهْرَى أَ مِن لَحَوْف كان ارْتَعادي أَمْ مِن النَّرْد ، وخاولْتُ أَنْ أَهْدَى أَوْجِي بِالسَّيْرِ السَّرِيعِ جَيْئَةً وَذَهابًا داخِلُ الغُرْفةِ .

نِعْدُ أَنْ سِرْتُ مرَّ نَيْنِ أَوْ ثلاثًا سِمِعْتُ طَرْفًا حَمِيفًا عَلَى ٱلباب، ثُمَّ دحل شر وهُو بخملُ مصْاحًا . كاتْ بطراتْ عَيْنَيْه تَدُمُّ عَنْ قَنِقِ شَدِيدٍ .

صاح بي مِعْأَةً : ﴿ أَلُمْ تُرِهَا ؟ إِنْكَ لَمْ تُرَهَا حَتَّى آلَانَ ، وَلَكِنِ التَّطَوُّ

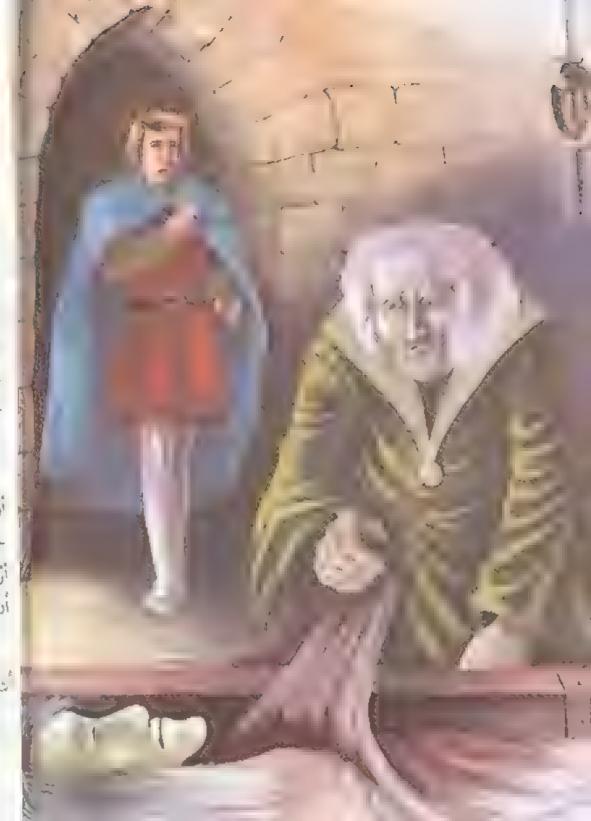

فَسَوْفَ تَراها . ٥ ، ثُمَّ وَضَعَ مِصْباحَهُ بِعِنايةٍ فِي مَأْمَنِ مِنَ ٱلرَّبِجِ ، وَأَسْرَعَ نَحْوَ ٱلنَّافِذةِ وَفَتَحَها لِتَنْدَفِعَ مِنْها ربحُ ٱلعاصِفةِ .

أَوْشَكَتِ العاصِفةُ الَّتِي هَبَّتْ أَنْ تُلْقَيَ بِنَا أَرْضًا ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنِ العاصِفةُ هِيَ الَّتِي جَذَبَتِ الْبِبَاهِنَا ، وَلا السُّحُبُ الكَثْيفةُ الَّتِي كَانَتْ تَتَطايرُ فِي شَتَّى الْإِنْجاهاتِ حَوْلَ البَيْتِ وَالَّتِي حَجَبَتِ الْقَمَرَ وَالنَّجُومَ - وَلْكِنْ مَا جَذَبَ الْبِبَاهِنَا هُوَ البَّيْتِ نَفْسُهُ وَكُلُّ مَا حَوْلَهُ - فَقَدْ كَانَتْ مَا جَدَبَ الْبِبَاهِنَا هُوَ البَّيْتِ نَفْسُهُ وَكُلُّ مَا حَوْلَهُ - فَقَدْ كَانَتْ مَا جَدَبَ الْبَاهِنَا هُوَ البَّيْتِ فِي السَّمَاءِ - تَلْمَعُ بِضَوْءٍ غَيْرِ طَبِيعي غَريبٍ ، جَميعُها - حَتِّى السُّحُبُ فِي السَّمَاءِ - تَلْمَعُ بِضَوْءٍ غَيْرِ طَبِيعي غَريبٍ ، وَكَانَ هٰذَا الضَّوْءُ يَنْبَعِثُ مِنَ الجُدْرانِ وَمِنْ مَاءِ البُحَيْرةِ .

قُلْتُ لَهُ : ﴿ يَجِبُ أَلَّا تَنْظُرَ إِلَى هَٰذَا الصَّوْءِ وَسَوْفَ أَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَلَيْتِهِ . إِنَّ هَٰذَا الصَّوْءَ الَّذِي يُقْلِقُكَ لَيْسَ إِلَّا مُجَرِّدَ اصْطِراباتٍ كَهْرُبائيَّةٍ فِي الجَوِّ . هَيَا بِنَا نُعْلِقِ النَّافِذَةَ إِذْ إِنَّ الرِّياحَ بارِدةً ، وَهِيَ ضَارَّةً بِصِحَتِكَ . هَا هُوَ الجَوِّ . هَيَا بِنَا نُعْلِقِ النَّافِذَةَ إِذْ إِنَّ الرِّياحَ بارِدةً ، وَهِيَ ضَارَّةً بِصِحَتِكَ . هَا هُوَ ذَا أَحَدُ كُتُبِكَ أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَلَا أَخَدُ كُتُبِكَ أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَيْهِ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَيْهِ يَعُلَى أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَيْهِ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَيْهِ يَعُلِيكَ أَنْ تَسْتَعِعَ ، وَبِلْلِكَ فَيْمِ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُغْزِعَةَ مَعًا . ﴾

بَدَأْتُ أَقْرَأُ وَبَدَأً أَشَر يَسْتَمِعُ أَوْ يَتَظَاهَرُ بِآلِاسْتِماعِ فِي اهْتِمامٍ كَبيرٍ . وَكَانَ الَّذِي أَقْرَأُهُ قِصَّةً مَشْهُورةً لِسير لُونْسِيلُوت كَانِنْج . وَبَعْدَ أَنْ واصَلْتُ القِراءة لِثَمَانِي أَوْ عَشْرٍ دَقَائِقَ وَصَلْنَا إلى آلمَوْقِفِ الَّذِي يَقْتَحِمُ فيهِ بَطَلُ القِصَّةِ بَيْتَ عَدُوّهِ . وَكَانَتْ كَلِماتُ القِصَّةِ فِي هٰذَا المَوْقِفِ عَلَى النَّحْوِ الآتِي :

لا فَرَفَعَ إِثْلُود سَيْثَفَهُ وَضَرَبَ ٱلبابَ ضَرَباتٍ عَنيفةً خَتَّى كَسَرَهُ وَفَتَحَهُ .
 وَكَانَ صَوْتُ ٱلباب وُ هُوَ يَنْكَسِرُ يَكَادُ يَمْلَأُ ٱلغابةَ . » وَ فِي نِهايةِ هٰذِهِ ٱلجُمْلةِ

تَوَقَّفْتُ إِذْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّي أَسْمَعُ صَوْتًا خافِتًا لِخَشَبِ يَتَكَسَّرُ ، وَكَانَ يَبْدُو أَنَّ هٰذَا ٱلصَّوْتَ يَأْتِي مِنْ مَكَانٍ نَاءٍ فِي ٱلبَيْتِ ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي لا بُدَّ أَنَّهُ نَاجِمٌ عَنْ يَعْضِ ٱلأَضْرَارِ الَّتِي أُحْدَثَتُها ٱلعاصِفةُ ، وَلَيْسَ فِي هٰذَا مَا يَهُمُّنِي أَوْ يُقْلِقُنِي فَواصَلْتُ قِرَاءَةَ ٱلقِصَّةِ :

وَعندُما دَخَلَ إِيْلُود الطَّيْبُ تِلْكَ الغُرْفة وَقَفَ عَلى أَرْضِ مِنَ الفِضَّةِ أَمامَ وَحْشِ غاضِبٍ ، وَكَانَ وَراءَ الوَحْشِ دِرْعٌ كَبِيرٌ مُعَلَّقٌ عَلى الحائطِ مَكْتوبٌ عَلَيْهِ : مَنْ يَدْخُلُ هُنا فَقَدِ الْتَصَرّ ، وَمَنْ يَقْتُلِ الوَحْشَ فَلَهُ هٰذا الدِّرْعُ . رَفَعَ إِيْلُود سَيْفَهُ مَرَّةً أُخْري وَضَرَبَ رَأْسَ الوَحْشِ ، فَوَقَعَ الوَحْشُ مَيْنًا بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ عِدَّةَ صَرَخاتٍ إِهْنَوْتُ لَهَا الجُدرانُ ، وَسَقَطَ الدَّرْعُ الثَّقيلُ عَلى الأَرْضِ بِجِوادٍ قَدَمَى إِيْلُود . »

مُنا شَعَرْتُ مَرَّةً أَخْرَى بِالدَّهْشَةِ وَالْخَوْفِ ، وَاضْطُرِرْتُ إِلَى أَنْ أَتُوقَفَ عَنِ القِراءةِ إِذْ إِنَّهُ لَمْ يَنِقَ لَدَيَّ شَكَّ آئذاكَ أَنِي سَمِعْتُ صَوْتَ أَلَمْ وَاضِحِ وَخَافِتٍ ، وَتَبِعَ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ صَوْتُ ضَرَباتٍ تَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مَعْدِني . لَمْ أَكُنْ مُتَأَكِّذًا أَنَّ أَشَرَ نَفْسَهُ قَدْ سَمِعَ تِلْكَ الأَصُواتَ ، فَانْدَفَعْتُ وَأَنَا أَرْتَعِدُ إِلَى الْكُرْسِي الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ عَيْناهُ مُرَكَّزَئِيْنِ عَلَى البابٍ وَشَفَتاهُ الْكُرْسِي الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ عَيْناهُ مُرَكَّزَئِيْنِ عَلَى البابٍ وَشَفَتاهُ النَّحَرُ كَانِ . وَعِنْدَما انْحَنَيْتُ نَحْوَهُ سَمِعْتَهُ يَقُولُ : لا هَلْ أَسْمَعُهُ ؟ نَعَمْ ، إِنِي لَتَحَرَّكَانِ . وَعِنْدَما انْحَنَيْتُ نَحْوَهُ سَمِعْتَهُ يَقُولُ : لا هَلْ أَسْمَعُهُ ؟ نَعَمْ ، إِنِي الشَمْعُهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ لِعِدَّةِ دَقائِقَ وَعِدَّةِ ساعاتِ وَعِدَّةِ أَيَّامٍ . وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَجْرُؤُ عَلَى الكَلامِ . . . لَقَدْ وَضَعْناها أَجْرُؤُ . . . آهِ يَا لَحَظِّي التَّعِسِ ! إِنَنِي لَمْ أَجْرُؤُ عَلَى الكَلامِ . . . لَقَدْ وَضَعْناها خَيْهُ فِي التَّابُوتِ . أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنْ حَواسِي حادَةً ؟ إِنِي أُخْبِرُكَ الآنَ الْآنَ أَنِي قَدْ عَنِي التَّابُوتِ . أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنْ حَواسِي حادَةً ؟ إِنِي أُخْبِرُكَ الآنَ أَنْ أَنِي قَدْ

سَمِعْتُ حَرَكَاتِهَا ٱلأُوْلِي مُنْذُ عِدَّةِ أَيَّامٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَجْرُو عَلَى ٱلكَلامِ . وَصَرْحِةِ وَالْآنَ فِي هَٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَرَأْتَ لِي عَنْ إِنْلُرِد .. ها ! ها ! وَكَسْرِ ٱلبابِ وَصَرْحِةِ المَوْتِ ٱلمُنْبَعِثةِ مِنَ ٱلوَحْشِ وَسُقُوطِ ٱلدِّرْعِ .. قُلْ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ فَتْحَهَا المَوْتِ ٱلمُنْبَعِثةِ مِنَ ٱلوَحْشِ وَسُقُوطِ ٱلدَّرْعِ .. قُلْ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ فَتْحَها لِتَها وَصَرَحَاتِها وَمُحاوَلاتِها فِي ذَلِكَ ٱلمَمَرِ ٱلنُّحاسِي لِسِجْنِها . آهِ أَيْنَ النَّوْتِها وَصَرَحَاتِها وَمُحاوَلاتِها فِي ذَلِكَ ٱلمُمَرِّ ٱلنُّحاسِي لِسِجْنِها . آهِ أَيْنَ أَخْتِيلُ ؟ أَلَنْ تَأْتَى قَرِيبًا إلى هُنا ؟ أَلَنْ تُسْرِعَ إِلَى مُؤْنِبَةً لِي عَلَى تَسَرُّعي ؟ أَلَمْ أَخْتِيلُ ؟ أَلَنْ تَأْتَى قَرِيبًا إلى هُنا ؟ أَلَنْ تُسْرِعَ إِلَى مُؤْنِبَةً لِي عَلَى تَسَرُّعي ؟ أَلَمْ أَنْتُ عَلَى اللَّرَحِ ؟ أَلا أُحِسُّ بِدَقَاتِ قَلْبِي ٱلعَنِفَةِ ؟ » وَهُنا قَفَرَ أَسْمَعُ خُطُواتِها عَلَى ٱلدَّرَجِ ؟ أَلا أُحِسُّ بِدَقَاتِ قَلْبِي ٱلعَنِفَةِ ؟ » وَهُنا قَفَرَ أَسْمَعُ خُطُواتِها عَلَى الدَّرَجِ ؟ أَلا أُحِسُّ بِدَقَاتِ قَلْبِي ٱلْعَنْفِةِ ؟ » وَهُنا قَفَرَ وَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : • أَنَّها ٱلمَجْنُونُ ، إنِّي أُخْبِرُكَ ٱنَّها تَقِفُ ٱللَّنَ خارِجَ وَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : • أَنَّها ٱلمَجْنُونُ ، إنِّي أُخْبِرُكَ ٱنَها تَقِفُ ٱللَّنَ خارِجَ البَابِ . . »

وَ الْفَتَحَ البابُ الكَبيرُ وَ كَأَنَّ فِي صَوْتِ أَشَر قُوَّةً خارِقةً ، وَ كَانَتِ الرِّيحُ الصَّاخِبةُ هِي الَّتِي فَتَحَتِ البابِ على مِصْراعَيْهِ ، وَ هُناكَ خارِجَ البابِ كَانْتُ تَقِفُ لِيدي مَادْلِينَ أُوف أَشَر بِقَوامِها الطُّويلِ وَرِدائِها الأَثْيَضِ ، ظَلَّتُ لِلَحْظَةِ وَاقِفةً بِالبابِ وَهِي تَرْتَعِدُ ، ثُمَّ الدَّفَعَتْ نَحْوَ أُخِها وَ سَقَطَتْ بِثِقْلِها عَلَيْهِ وَهِي وَاقِفةً بِالبابِ وَهِي تَرْتَعِدُ ، ثُمَّ الدَّفَعَتْ نَحْوَ أُخِها وَ سَقَطَتْ بِثِقْلِها عَلَيْهِ وَهِي تُطْلِقُ صَيْحةً خافِتةً . ماتَ أَشَر لِتَوَّهِ مِنْ هَوْلِ الصَّدَمةِ ، وَ بَعْدَ دَقيقةٍ واحِدةٍ مائتَ أُخْتُهُ بِجِوارِهِ .

هَرَبْتُ مِنْ تِلْكَ الغُرْفَةِ وَمِنَ البَيْتِ كُلِّهِ مِنْ فَرْطِ خَوْفِي . وَلَمْ أَنْظُرْ خَلْفي إِلّا بَعْدَ أَنْ كُنْتُ قَدِ اجْتَرْتُ البُحَيْرة . وَعِنْدَئِذِ دَوَّى صَوْتٌ يُصِمُّ الآذان ، ثُمَّ شَاهَدْتُ ذَلِكَ الشَّرْخَ الَّذِي أَشَرْتُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِي يَمْتَدُّ مِنَ السَّقْفِ إِلَى مُسْتَوى الأَرْضِ – شاهَدْتُهُ يَتُسِعُ وَكَانَّهُ فَكُما وَحْشِ ضَخْمٍ ، وَتَداعَتِ مُسْتَوى الأَرْضِ – شاهَدْتُهُ يَتُسِعُ وَكَانَّهُ فَكُما وَحْشِ ضَخْمٍ ، وَتَداعَتِ مُسْتَوى الأَرْضِ – شاهَدْتُهُ يَتُسِعُ وَكَانَّهُ فَكُما وَحْشِ ضَخْمٍ ، وَتَداعَتِ الجُدْرانُ الضَّخْمة ، وَسَمِعْتُ أَصُواتًا عالية ، أَصُواتَ الافِ الأَمْواجِ ، ثُمَّ الجُدْرانُ الضَّخْمة ، وَسَمِعْتُ أَصُواتًا عالية ، أَصُواتَ الافِ الأَمْواجِ ، ثُمَّ إِبْتَلَعَتْ مِياهُ البُحَيْرةِ العَميقةِ الدَّاكِنةِ ما تَبَقَى مِنْ خُطامِ بَيْتِ أَشَر .

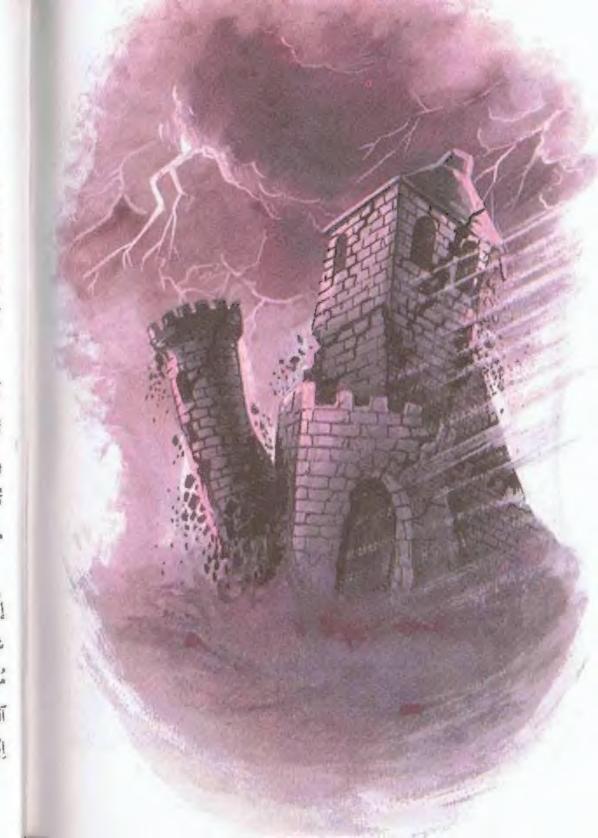



#### المغامرات المسئيرة

٨ - حمد الغواص الشجاع
 ٩ - اللصان الغبيان
 ١٠ - مطاردة لصوص السيارات
 ١١ - مغامرات السندباد البحري
 ١٢ - لعبة خطرة
 ٣١ - الحشرة الذهبية وقصص أخرى
 ١٤ - اللؤلؤة السوداء
 ١٠ - سر الجزيرة

١ – مغامرة في الأدغال
 ٢ – مغامرة في الفضاء
 ٣ – مغامرة أسيرين
 ٤ – مغامرة في الجزيرة الخضراء
 ٥ – مغامرة على الشاطىء
 ٢ – الجاسوس الطائر
 ٧ – لصوص الطريق



مكتبكة لبتكنان سكاخة رياض الصلح - بايروب دفع برجع كسونر 198 218 0 10